إحسان عبد القدوس



# الناصية .. ومغرورة

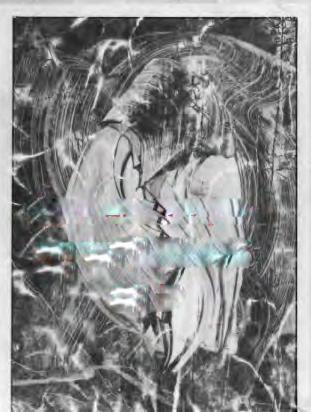

### كانت صعبة ومفرورة ..

كان المعروف عن ناهد أنها فتاة صعبة . . وكان أبرز ما تعرف به أنها مغرورة . . لم تكن في منتهي الجمال ولكنها كانت جميلة . . ولم تكن في منتهي منتهى الذكاء إلى حد العبقرية ولكنها كانت ذكية . . ولم تكن في منتهي الثراء ولكنها لم تكن محتاجة . . ومهما كان رأى الناس فيها فقد كانت معتدة بنفسها إلى حد أن تضع نفسها قوق أراء كل الناس .

وكانت معتدة بنفسها مستقلة بذاتها حتى بالنسبة لأبيها وأمها . . . لقد كان من المستحيل أن يفرضا عليها أمرا ولكنها عودتهما على أن يحاولا اقناعها بما يريدان . . وعودتهما على أن يقبلا اعتذارها إذا لم تقتنع . . ففي التعليم مثلا لم تكن تخضع للمدرسة التي يختارها لها والدها حتى منذ أنْ كَانْتُ صَغِيرةً . . إنها هي التي تتعلم وليس والدها . . ومن حقها أن تكون هي التي تختار ما تريد أن تتعلمه وتختار المدرسة التي تتعلم فيها . . . وكانت تنتقل من مدرسة إلى مدرسة ثم اختارت بعد أن شبت أن تلتحق كِلِّيةَ الاقتصاد والعلوم السياسية رغم أن والدها لم يكن يستطيع أن يرى لها مستقبلا من وراء هذه الكلية . . ولكنه استسلم فقد كانت دائما ناحجة في تحقيق ما تختاره . . وقد تجحت في التعليم العربي . . والتعليم الغرنسي . . والتعليم الانجليزي . . ثم التحقت بمدرسة للتعليم الألماني . . إنها تختلف عن كل البنات . فليس لها طبيعتهن . ولا دوافعهن وهوايتهن . . وكل ما يميز شخصيتها هو تفرغها للقراءة والدراسة . . إنها تعمم على أن تبقى وحدها مع كتاب على أن تذهب في زيارة . . أو تلبي دعوة إلى حفل . . كأنها تضع نفسها فوق المجتمع كله مع احساسها بأنها ارقى وأسعى من هذا المجتمع. .

وحدث مثلا وهي في السابعة عشرة من عمرها أن قررت أن تقوم وحدها برحلة إلى انجلترا وفرنسا . . وجن الآب . . كيف يترك ابنته الشابة تسافر إلى أوربا وحدها . . ولكنها مصممة . . انها تريد أن ترى على الطبيعة ما قراته في الكتب حتى تزداد علما . . ثم لماذا يخاف الآباء على بناتهم من السفر إلى الخارج وحدهن ولا يخافون على الأولاد . . إن شخصية البنت لا تقل عن شخصية الولد لمجرد ان هده بنت وهذا ولد . . ثم أن شخصية البنت لا تختلف لجرد الابتعاد عن أهلها في بلد غريب . . وإذا كانت هي معرضة للانحلال أو للخروج عن مبادئها وهي حرة في لندن أو في باريس . . فهي ايضا معرضة للانحلال وضياع المباديء وهي في مصر بين اهلها . . بل وهي في داخل بيتها . . اي بيت العائلة . . واستطاعت ناهد باصرارها أن تسافر وحدها . . وعادت بعد شهرين دون أن تحمل أي هدية لأى فرد من افراد العائلة . . إنها لم تسافر لتطوف بالدكاكين . . كانت متفرغة لمشاهدة ودراسة المجتمع الآخر . . وكل ما في دكاكين أوربا تستطيع أن تجده في بعض دكاكين مصر . . وكان أكثر ما يحير العائلة في ناهد أنها لا تحس أبدا بحاجتها إلى رجل . . وكانت على صلة بكثير من الطلبة والاساتذة الذي تلتقي بهم في دراستها . . ولكن لم يعرف عنها أبدا ارتباطها بواحد منهم . . ولا بواحد من شبان المجتمع الذي يحيط بها . . ليس لها قصة حب . . ولا حتى مجرد قصة تبادل أعجاب . . حتى لو تمناها رجل فهي لم تتمن أبدا أي رجل . . حتى فكرة الزواج التي تصحب كل فتأة منذ تعى انوثتها لم تطرأ أبدا على ذهن ناهد . . وتهرب منها في أي حديث حتى ولو كان حديثًا ضاحكا . . إنها لا تريد الزواج ولن تتزوج . . لعلها فاقدة النوثتها . . التستطيع أن تضع نفسها في صورة زوجة أو صورة أم . . حتى لمجرد اشباع طبيعتها كأنثى . . أو لعل غرورها جعلها تعتبر نفسها في مستوى لا يمكن ان يشاركها فيه أي رجل . . ليس هناك رجل يمكن أن تكون له أو يمكن أن يكون لها . . وعجزت كل المحاولات عن اقناعها بالزواج . . حتى اضطرت العائلة أن تقبل زواج اختها الصغرى قبلها رغم التقاليد التي تفرض زواج الكبرى قبل الصغرى . .

وناهد الآن في الخامسة العشرين من عمرها .. ولم تتزوج .. وقد توفي البوها وامها وهي تقيم في بيت العائلة مع اختها الصغرى وزوجها وأولادها .. وتقيم معهم مستقلة بنفسها استقلالا كاملا .. ولا يحاول أحد أن يتدخل في حياتها ولا حتى مجرد الكلام في البحث عن زوج لها .. كأنها تعيش في بنسيون .. ولكنها تحب كل من يقيم في هذا البنسيون وكلهم يحبونها .. وقد رفضت أن تكون موظفة في الحكومة بعد تخرجها من الجامعة وعاشت تتنقل في مجالات كثيرة للعمل .. وتتنقل لا لانها تواجه مشاكل في أي عمل ولكن لمجرد أنها تريد أن تجرب .. وكلما انتهت من تجربة انتقات إلى تجربة اخرى .. إنها تهوى التجربة .. والتجارب هي الساس المعرفة اكثر ...

إلى أن كان يوم مرت خلاله ساعات فراغ كانت تقضيها في حجرتها بالبيت تقلب في محتويات دولابها .. ووقعت يدها على سوار عريض من الذهب المحلى بفصوص الماس والياقوت .. انه سوار كانت تعلكه أمها ووقع في نصيبها من الارث .. واخذت تقلبه امام عينيها وهي تتسامل عن مدى حاجتها إليه .. إنها لن تضعه في رسغها أبدا وتتزين به .. فهو كبير عريض لا تطبق أن تظهر به .. كأنه فضيحة أرستقراطية لامراة تتباهى عريض لا تطبق أن تظهر به .. كأنه فضيحة أرستقراطية لامراة تتباهى بثراتها .. أن كل أما تضعه في رسغها سوار ذهبي رفيع عادى تحتفظ ببحكم العادة منذ كانت صغيرة .. أو ربما لتحتفظ بمظهر بسيط يثبت أنها انثى .. ولكنها يجب أن تحتفظ بهذا السوار العريض الفاقع اللون ولو في دولابها احتفاظا بذكرى أمها .. ولكن .. لعل من الأجدى أن تحتفظ بذكرى أمها فيما تمارسه وتعيش فيه فتبيع هذا السوار وتشترى بثمنه بخكرى أمها فيما تمارسه وتعيش فيه فتبيع هذا السوار وتشترى بثمنه مجموعة من الكتب تذكرها صفحاتها بأمها .. أو تأخذ الثمن وتنفقه في رحلة تقوم بها إلى أمريكا .. إنها لم تدرس بعد المجتمع الأمريكي وسيكون رحلة تقوم بها إلى أمريكا .. إنها لم تدرس بعد المجتمع الأمريكي وسيكون لامها فضل تمكينها من هذه الدراسة وتوفيرها لها ..

وحملت السوار في حقيبتها وذهبت إلى دكان عبد الله نور الدين الجواهرجي . . لقد سبق وذهبت إلى هذا الدكان اكثر من مرة مع والدتها . انه جواهرجى العائلة . وهناك . التقت لأول مرة بشريف الهنداوى يستقبلها كأحد العاملين بالدكان . انه شاب وسيم . يحمل وجهه الأبيض من خلال عينيه الملونتين ملامح جادة محترمة تحيط بابتسامة ضيقة هادئة . ولا تدرى لماذا أطالت النظر إليه . ربما لأنه يستطيع أن يفرض احترامه بمجرد وجوده . وربما لأنه لم يهلل في استقبالها كعادة التجار في استقبالها النادرة التجلق بشفتيها وهي تقول:

لقد ترددت كثيرا على الدكان ولم أرك من قبل . ، هل جئت إليه
 حديثًا . ، وقال وقد اتسعت ابتسامته قليلا :

منذ حوالى عام . . وأتمنى أن يستمر عملي مع عبد الله بك نور الدين طوال العمر . . وابتلعت ابتسامتها ولم تحاول أن تسأله أكثر كأنها تنبهت إلى الاحتفاظ بشخصيتها الجادة . . وفتحت حقيبتها وأخرجت السوار العريض وناولته له قائلة :

\_ كم يساوى هذا السوار . . اريد أن أبيعه . .

والتقط منها السوار وأخذ يقلبه بأصابعه . . ثم وضع نظارة صغيرة كأنها ميكروسكوب على أحدى عينيه وأخذ يبحلق فى كل فص من الفصوص الماسية المعلقة بالسوار ثم رفع الميكروسكوب وفرد السوار أمامه فى حرص شديد كأنه يخاف على شيء عزيز وقال لها :

\_ هل انت في حاجة إلى بيعه . .

وقالت وقد عادت ابتسامتها إلى شفتيها:

انى لست ف حاجة ماسة إلى ثمنه . . ولكنى لست ف حاجة إليه ، .
 وقال ف لهجته الجادة المهذبة :

- كيف حصلت عليه ؟

وقالت في دهشة لسؤاله وفي لهجة كأنها تتحداه :

لقد ورثته عن المرحومة امى . .

وقال كأنه يتطوع الانقاذها في رفق:

- لا بد أن المرحومة والدتك ورثته هي الأخرى عن أمها . . أن هذا السوار تحفة قديمة غالية . . وأنصحك أن تحتفظى به . . ولا تبيعيه إلا مضطرة . . فثمن هذه التحف يرتفع من يوم إلى يوم . : كما يرتفع سعر الماس والذهب . . أن مجرد الاحتفاظ به يعطيك اكثر مما يعطيك البنك من أرباح لو وضعت فيه ثمنه . . أي أن الثمن الذي تبيعين به اليوم يمكن أن يرتفع إلى الضعف في العام القادم . .

وقالت في دهشة يشوبها الشك :

- غريبة . . لماذا لا تشتريه أنت اليوم وتحتفظ به حتى يرتفع ثمنه إلى الحد الذي يغريك ببيعه . . .

وقال وفي عينيه نظرة حانية كأنه يشفق عليها:

- لأنى فهمت أنك زبونة قديمة لنا . . وصاحب المحل مسئول عن مصالح زبائثه لا على مجرد الكسب من ورائهم حتى يحتفظ بثقتهم . .

وقالت كأن دهشتها تدفعها إلى التحقيق معه :

- هل أنت أصبحت تعتبر من أصحاب المحل . .

وقال من خلال ابتسامته:

- تقريبا . .

وادارت عينيها عنه حتى لا تبدو كأنها تعلقت بوسامته وقالت كأنها تهرب من سؤاله عن شخصه :

- إنى لا افهم حتى الآن نصيحتك لى بأن احتفظ بهذا السوار ولا ابيعه حتى لو كنت أبيعه لك . .

وقال في هدوء الاستاذ :

- ان رأس المال السايب يحتاج إلى المعاملات المستمرة . . أى إلى توالى البيع والشراء . . فالرجل الذى يملك مزرعة دواجن محتاج إلى أن يبيع انتاجه قبل أن يموت الدجاج . . ولكن رأس المال العينى لا يفرض التعامل به ولكنه يعتمد على دراسات تحيط بكل صفقة وتحدد قيمتها . . كأن يتجمع رأس المال في كمية من السبائك الذهبية . . أو من الجواهر . . أو أن يكون مجمدا في قطعة أرض . . لذلك قصاحب رأس المال يعتمد على دراسة السوق قبل أن يقرر بيع رأسماله أو الاحتفاظ به . . وقد وصل اصحاب الملايين العرب إلى شراء أراض قاحلة في جزر بعيدة جرداء تقع في المحيط الإطلنطي أو المحيط الهادى . . ودافع الشراء هو أدخار رأس المال وهم واثقون بأن هذه الجزر ستعمر مع الوقت وتزدحم بالسكان ويرتفع ثمن الارض فيها إلى عشرات أضعاف الثمن الذى اشتراه بها أي كأنه يدخر رأسماله في بنك خاص ترتفع أرباحه عن أي بنك من البنوك المعروفة . .

وكانت تستمع إليه بطبيعتها الدراسية التي تدفعها إلى هواية جمع المعلومات . . وقامت من المقعد الذي كانت تجلس عليه قائلة :

إنى مازلت في حاجة إلى المزيد من الشرح حتى اقتنع . . وسأمر
 عليك يوما آخر . . وهمت ان تنصرف وهو يعد إليها يده بالسوار قائلا :

لا تنسى السوار . .

وترددت لحظة ثم قالت :

- احتفظ به لدیك إلى أن أستقر على مصیره . . أما أن أصمم على بیعه أو تكون أنت قد غیرت رایك وقررت شراءه . .

وقال كأنه يتعلق بها:

انتظرى لأكتب لك ايصالا . .

وقالت بسرعة وهي تبتعد:

ـ سأمر عليك . .

وقد نشأت على الثقة في التعامل مع عبد الله نور الدين الجواهرجي صاحب المحل من طول المدة التي جمعت عائلتها به . ولكن . . لعلها اكتسبت مزيدا من هذه الثقة بعد أن التقت بشريف الهنداوي الذي أصبح يعمل معه ولذلك تركت له السوار دون أن تنتظر أن يكتب لها ايصالا . . ولم تسأل نفسها من اين اكتسبت ثقتها بشريف . . انه مجرد احساس . .

وقد قضت يومها وهى تراجع دراستها عن التصرف برأس المال . . وتبحث عن كتب لم تقراها من قبل . . انها تحس بأنها تدخل في عالم جديد . . ولاتفسر هذا الاحساس بأكثر من هوايتها للدراسات . . لم تحس بأنها تقدم على تجربة جديدة أوحت لها بها مجرد رؤية شريف . .

وفى اليوم التالى اتصلت به بالتليفون وقالت له إنها في حاجة إلى حديث طويل لتستكمل اقتناعها الذي يخص التصرف في السوار . . وهي لا ترى ان لقاءها به في الدكان يكفي لتبادل هذا الحديث لذلك فهي تدعوه لتناول الشاي معها في بيتها . .

وهي قد تعودت أن تدعو بعض الأساتذة والزملاء الذين يعملون معها إلى البيت . . لم تكن الدعوة شيئا جديدا عليها أو على أختها التي تعيش معها . . وأن كان معظم الذين سبق أن دعتهم قد أوقفت دعوتهم وابتعدت

عنهم . . لانهم بداوا يستغلون هذه الدعوة للتعامل معها كأنثى . . ويحاراون الوصول معها إلى ما يريده الرجل من الانثى . .

وقد جاء اليها شريف وجلس معها هادئا مهذبا من خلال وسامته . . كانه يعتبرها دعوة عادية يوجهها الزبون إلى التاجر الذي يتعامل معه . . وقد بدا بأن قدم لها ايصالا يضم وصفا لكل تفاصيل السوار الذي تركته له . . وهو يقول :

- من الأفضل أن تحتفظى بالسوار ، ، رغم اعتزازى بثقتك في عبد الله بك وفي . .

واستمر الحديث بينهما طويلا حول أسرار سوق المجوهرات وسوق التعامل برؤوس الأموال . ولكنه لم يعد حديثا بين تاجر وزبونة . . ولكنه اصبح اقرب إلى حديث بين صديقين لا يحمل أى كلمة تخرج بهما عن مجرد بداية صداقة . . ولكنها قالت له وهى تودعه :

\_ سأراك مرة ثانية حتى نستكمل الحديث . .

وقال مع ابتسامته الهادئة ودون أن تبرق عيناه بأى أمل يتعدى الصداقة :

\_ ارجو ان تسمحي لي في المرة التالية بأن أكون أنا صاحب الدعوة ، ،

وقالت في بساطة دون أن تحس بأنها تعرضت للتجرؤ عليها :

\_ این

قال في بساطة :

اما في بيتنا لتلتقى بأبى العجوز وبأختى الكبرى وأولادها الذين
 يزحمون البيت . . واما في أي مكان تختارينه . .

وقالت في بساطة دون أن تحس بجراتها:

- لنؤجل زيارة البيت ونلتقى في أي مكان لتناول الشاي . .

والشىء الذى يعتبر جديدا عليها انها بعد ان خرج شريف اندفعت إلى اختها واخذت تحدثها عنه وتروى لها عما كان بينهما من مناقشات . . لم يكن يهمها ان تشرك اختها في أى تصرف خاص بها . . وبعد أن لبت دعوة شريف لتناول الشاى في محل عام . . عادت تروى الاختها أيضا تقاصيل مادار بينهما من حديث . . رغم أنه لم يكن في حديثهما شيء أكثر من تبادل المعلومات الدراسية عن كثير مما في الحياة . .

وبعدها بأيام كانت اختها مع زوجها مدعوين إلى سهرة في الخارج . . وعادت في ساعة متأخرة من الليل وفتحت الباب ودخلت وهي تصبيح بأعلى صوتها منادية . . ناهد . . ناهد . .

وكانت ناهد نائمة فاقتحمت اختها غرفتها وأخذت تهزها في عنف حتى فتحت عينيها وقبل أن تعتدل جالسة صاحت فيها اختها:

 ماذا تعرفین عن شریف الذی تدعینه ولا تکفین عن الحدیث نه . .

وقالت ناهد وهي تتثاءب:

ماذا تریدین أن اعرف عنه . .

وصاحت أختها:

- هل تعرفین انه یهودی . . من آب یهودی وام یهودیة . . ومن عائلة یهودیة معروفة . .

وابتلعت ناهد تثاؤبها وقالت في صوت حشرجته الصدمة

من این جئت بهذا الکلام؟

وعادت الأخت تصبح في ثورة قرف:

ـ سمعت . . وعرفت . . وتأكدت . . وقضينا طول السهرة ونحن نتحدث عنه . . وطبعا لم أقل أنها مصيبة وقعت على رأسك . .

وقالت وهي تقبض على اصابعها التي ترتعش:

ولماذا تعتبرينها مصيبة . .

وقالت الأخت وهو تلوى شفتيها:

لانه أول رجل في حياتك أحس كأنك تريدينه لك . . وسأتركك تبحثين عن الحل . .

وابتعدت الأخت خارجة من الحجرة . . وناهد جالسة مبحلقة العينين في الفضاء . . انه يهودى . . لقد كانت قد نسبت أن في مصر أو أنه كان فيها يهود . . أين هم يهود مصر . . ولكنها يجب أن تعرف الآن أن في مصر يهودا . . وهم يهود مصريون . . وظلت طوال الليل جالسة مبحلقة العينين وهي تستعرض كل لقاء كان بينهما . . وكل كلمة تبادلاها . . للذا لم يقل لها أنه يهودى . . ولعل هذا الترفع والسمو في التعبير عن العلاقة التي جمعتهما ليس من طبيعة شخصيته ولكن لمجرد أنه يهودى ومتأكد أنها يمكن أن ترفضه . . أن اليهودى ثعلب شاطر دحلاب يتسلل داخل فريسته حتى يستولى عليها ويأكلها . .

وما كاد الصباح يهم على الدنيا حتى اتصلت به في التليفون وقالت له فورا:

\_ أريد أن أراك . .

قال في هدوء وكأنه لم يفاجأ:

- متى ؟

قالت في حدة:

قالت في عنف :

- الآن -

قال كأنها ترى ابتسامته تتسع في سماعة التليفون :

ـ لنتبادل أجمل صباح الخير ، أين ، ، هل أمر عليك الآن . .

- لا ، . ف نفس المكان الذي سبق أن التقينا فيه . .

والقت سماعة التليفون وهو يقول حاضر . . دون ان تزوده بكلمة حلوة . .-

وأحست بمجرد أن التقيا كأنها تهم بالابتسام تحية لوسامته . . وقالت فوراً قبل أن تستريح في جلستها :

\_ هل انت يهودي ؟

واتسعت ابتسامته الهادئة كانه كان في انتظار هذا السؤال وقال في صوت ثابت .

فعلا ، ، أنا يهودى . .

وقالت كأنها تهم أن تصرخ في وجهه :

ـ ولماذا لم تقل لي . .

وقال دون أن تهتز نيراته :

لم تمر بأحاديثنا مناسبة تدفعنى لأن أقول لك أنى يهودى . . أو
 تقول لى أنك مسلمة . .

وقالت في حدة:

ـ لم يكن فيك ما يدفعني إلى هذا التساؤل . . حتى اسمك شريف الهنداوئ . . اسم عام لا يدفع إلى الشك . .

وضحك رغم أنه ليس من عادته الضحك بصوت عال وقال :

- اننا نتشبه بنجوم السينما الذين يختار كل منهم لنفسه اسما يجذب الجماهير . . وابى اسمانى باسم شريف لأنه اسم في صالح العمل . . مادمنا نعمل في مصر . . واسمى الكامل المكتوب في شهادة ميلادى لا يعرفه احد . . هو . . شريف كوهين الهنداوى . . أى أنى لم أخف إلا فقرة وإحدة من اسمى . .

قالت وكأنها تراجع نفسها :

\_كان يجب ان اتساءل عن الاسباب التى دفعتك إلى الاشتغال بتجارة الذهب والمجوهرات . . وربما كنت عرفت من خلال هذا التساؤل بأنك يهودى . . فهى المهنة التى تجمع اليهود . .

وقال في جدية كأنه يلومها :

ـ ليس كل الجواهرجية والمستغلين بتجارة الذهب يهودا . . وليس كل اليهود يعملون بهذه التجارة . . وليست هناك مهنة مقصورة عليهم . . إنهم يعملون في كل المهن كباقى أفراد الشعب . . وبينهم الغنى جدا والفقير جدا . . وبينهم المتعلم جدا والجاهل جدا . . ان اليهود هم مجموعة تمثل كيانا في اى شعب . . ويجمعهم كلهم أنهم مواطنون . . فاليهودى في فرنسا فرئسي . . وفي انجلترا انجليزى . . وفي الهند هندى . . وفي مصرى . .

وقاطعته قائلة في سخرية :

\_ وفي اسرائيل مجرد اسرائيليين .

وقال مستطردا كأنه لم يفاجأ بهذه المقاطعة :

\_ فعلا . . كأى طائفة يغلبها التطرف للاستقلال بنفسها واقامة دولة خاصة بها . . كما يحاول شعب شمال ايرلندا الاستقلال عن ايرلندا الجنوبية وعن يريطانيا . . وكما تحاول طائفة السيخ اقامة دولة مستقلة عن الهند . . و . . و . . عشرات من الطوائف تحاول أن تقوم كدولة . . ورغم أن التطرف اليهودي حقق اقامة دولة اسرائيل إلا أنه لا يزال بين اليهود من برفض هذا التطرف . . ويغلبهم انتماؤهم للوطن الذي يعيشون فيه . . وقد كان أبى كوهين الهنداوي يهوديا جدا . . ولكنه رفض أن يترك مصر . . أو يهاجر إلى اسرائيل مع المهاجرين . . انه لا ينتمي إلا إلى محل الجواهرجي الذي يمثلكه . . وهو يملكه في مصر وهو مصري . . يهودي جدا ومصري جدا . . حتى بعد أن أدت السياسة إلى فرض الحصار على كل نشاط يهودي في مصر . . جمع أبي كل ما يملك من سبائك الذهب والمجوهرات واحتفظ بها في البيت وأغلق الدكان الذي يبيع فيه . . ولم يهاجر مع اليهود المهاجرين . . بقى في مصر . . وقد تعذب طويلا وهو قابع في البيت كأنه فقد الحياة . . وإن كان قد ضمن ما يكفل حياته وحياة العائلة بفضل ما أدخره ومن خلال اتصالات متباعدة خفية ببيع فيها بعض ما يملكه . . إلى أن تطور الوضع والجو السياسي في مصر . . وظهر ما سمى بالانفتاح . . وكان أبي يريد أن يعيد فتح دكان الجواهرجي . . ولكني عارضته . . يجب أن يختار طريقا أمنا في انتظار مزيد من التطور . . واستطعت أن أتصل بعيد ألله يك نور الدين . . إنه جواهرجي مسلم على اتصال قوى بكل رجال الدولة . . واستطعت أن أقنعه بأن أعرض في دكانه السبائك والمجوهرات التي يملكها أبي مع اقتسام الأرباح . . ووافق . . انها صفقة مربحة بالنسبة له .. وهكذا اصبحت من رجال تجارة الذهب والمجوهرات . . لا لأني يهودي . . بل لأنى نشأت في هذه المهنة وتلقيت أسرارها من أبي .

وكانت تستمع إليه كأنها تناقش كل كلمة بينها وبين نفسها واحيانا تكاد تقتنع واحيانا ترفض الاقتناع إلى أن قالت له :

- على كل حال فقد كنت أحس دائما بأن هناك ما يبعد بيننا رغم الصداقة الكاملة التي جمعتنا . . وكنت أعتقد أن السبب هو حرص كل منا على مراعاة الآخر ولا يريد أن يبدأ قبل أن يبدأ الآخر بما يطور هذه الصداقة . . وكنت أنسب لك أنك رجل محافظ تريد أن تؤكد الا مطمع لك في أى فتاة تقبل صداقتك . . وكنت أتهم نفسي بأني لا عرف ما أريد . . ولم أتعود أن أنقاد لنفسى كأنثى . . وهو ماكان يدفعني دائما إلى التساؤل عن مصير صداقتنا . . ولكنى أعرف الأن أن ليس لها أي مصير بعد أن عرفت أنك يهودي . . فأنا مسلمة . .

وقال وعيناه تنطقان لأول مرة بالحب ويمد يده يحاول أن يمسك

- لا شيء يمكن أن يقضي على صداقتنا . . أو يحرمنا أن نتطور بها اكثر . . لا شيء يمكن أن يبعد أحدثا عن الآخر .

وقالت في يأس وهي تبعد يدها عن يده .. .

- ماذا تريد حتى نبقى معا . .

قال وهو يلفها بعينيه . .

- المهم هو ما تريدينه انت ، ،

وقالت متنهدة سأسها:

- ماذا يمكن أن أريد . .

قال وهو بيعد راسه وبدير علها عبنيه

- تريدين أن نتزوج . .

وقالت بسرعة وكأنها تشهق:

\_ انك يهودى . .

وقال في هدوء :

- انى أعلم انى يجب أن أعلن إسلامي لأتزوجك . . وأعلم أنك لا يمكن أن تقبل أن نتزوج زواجا مدنيا بعيدا عن الشرع . . والإسلام يحابي الرجل المسلم اكثر من المرأة المسلمة . فيمنحه حق الزواج من امرأة النتمى لاى دين . . ولكنه يفرض على المرأة الا تتزوج إلا مسلما . . أن أختى الصغرى تزوجت من عربي مسلم دون أن تضطر أن تخرج عن دينها وتنكر انها يهودية . . اما أنا فلا استطيع أن اتزوجك إلا إذا أعلنت اسلامي . . وأنا مستعد . .

وانطلقت كأنها تدافع عن إيمانها بما اكتسبته من دراساتها:

\_ الاسلام لايحابي ولكنه ينظم . . وقد فرض على المسلمة أن تتزوج من مسلم حتى يضمن أن يكون أبناؤها من المسلمين . . فالأبناء ينسبون الله . . ولايريد لهم الله أن يكونوا ضحية اختيار الأم لأب غير مسلم لم المتركوا معها في اختياره . . ولذلك قرر الله أن يحمى للابناء إسلامهم . .

وقال في هدوء جاد كأنه ببادلها المناقشات الدراسية كما تعودا:

\_ ان التنظيم اليهودي لاينسب الأبناء للأب ولكنه ينسبهم للأم . . الى أن ابناء اختى الصغرى يمكن أن يعتبروا أنفسهم يهودا رغم أنهم من أب مسلم ومهما اختلفت الأديان في تنظيم الحياة فأنا نفسي أقبل أن يكون أولادنا من المسلمين لأني أتا نفسى سناكون مسلما . . فهل توافقين على أن

وتنهدت تنهيدة من أعماقها وهامت نظرات عينيها في الفضاء كأنها اختار مصيرها ثم قالت وهي تنتفض قائمة من مقعدها :

- لا ادرى . . دعني أفكر إلى أن أختار . . وتركته مبتعدة دون أن تمد بدها لتصافحة ودون أن تنطق بكلمة وداع . .

وهو بتبعها بعينين جامدتين ووجه مكفهر . . كانه تاجر بودع زبونا دون أن يتفق معه على اتمام الصفقة . . ولكن يخالجه أمل بعيد في أن يعود الزيون إليه . .

وانعزلت ناهد داخل غرفتها في البيت أياما تفكر وتحاسب نفسها وتحس كأنها تختار مستقبلها ومصيرها ، . انها مفاجأة أقرب إلى الصدمة القاتلة . . لم يخطر على بالها أبدا منذ التقت بشريف أنه يمكن أن يكون مهودما . . بل انها عاشت دون أن يطرأ على تفكيرها واحساسها بأن في مصر مواطنين من اليهود . . ربما لأن كل جيلها بدأ وعيه وهو يعتبر أن اليهود هم اسرائيل . . ونحن في حرب مع اسرائيل . . أي في حرب مع اليهود . . وتعمدت السلطات المصرية أن تدفعهم إلى الفرار . . ورغم ذلك بقى منهم أفراد يقيمون في مصر كمواطنين . . آلاف أو على الأقل مئات . . رغم أننا في حرب مع اسرائيل . . أي مع اليهود . . وكل الدول العربية التي تحارب لايزال يقيم فيها مواطنون من اليهود . . ولكن . . هل المواطنون اليهود يشتركون مع بقية أفراد الشعب في محاربة اسرائيل . . أن بين أفراد عائلتها اربعة من أبناء عمومتها قاتلوا في الحرب واستشهد منهم اثنان . . فهل حند شريف أيضا في الجيش المصرى لمحاربة اسرائيل باعتباره مواطنا مصريا رغم أنه يهودي . . ربما لم يلحقه قانون التجنيد لأنه وحيد أبويه من الذكور . . أو لعل الادارة العسكرية تراعى عدم تجنيد اليهود لعدم تقتهم في دوافعهم لمحاربة اسرائيل . . المهم . . كيف تكون عائلتها في حرب بينما زوجها \_ لو تزوجت شريف \_ لا يقبل أن يحارب معها وغاية ما يستطيعه مهما اشتدت دوافعه الوطنية هو أن يقف على الحياد بين بني وطنه وبني دينه . . اي بين مصر واسرائيل . . رغم أن المسلمين والمسيحيين يحاربون ▮ شريف اليهودي يعتبر شخصية مصرية كاملة . . لاتلام على صداقتها له بعضهم بعضا باختلاف اوطانهم . . كل وطن يحارب الآخر مهما تعددت ۗ كصداقتها لأي شخصية من أي دين . . علاوة على أن مصر خطت خطوة اديان المواطنين . .

وكانت تخطر على فكرها تساؤلات لا تستطيع أن تجيب عليها . . المرى خارجة إلى المكتبات تبحث عن كتب أو تراجع الصحف القديمة . . الها تعيش في معركة بين مؤثرات عواطفها الخاصة وبين مؤثرات عواطفها الوطنية . . فهي تحس كأن شريف يشد عواطفها ولكنها تحس أن وطنيتها المدها اكثر . . إنها لاتستطيع أن تختار بين شريف ومصر . . ولكنها التشفت من خلال دراستها الشاملة المستفيضة أن كل الدول العربية عدلت من طرد مواطنيها اليهود والتخلص منهم . . ونشرت بيانات صريحة تطالب الله الله الله الله الذين فروا منها أن يعودوا إليها . . وإن كان لم يعد علهم إلى أوطانهم إلا يهود المغرب . . عاد منهم الآلاف . . بينما لم يعد إلى ممر والسودان ويقية الدول العربية سوى مجموعات من الأفراد لا يتعدى عدهم مجموعة أصابع اليد . . لا تدرى لماذا . . ربما لأن حكومة المغرب سبح لمواطنيها اليهود الذين عادوا إليها حق الاتصال باسرائيل للاطمئنان الله الله الذين تركوهم هناك أو للاستمرار في مزاولة أعمالهم التي تتركز مناك . . وهو مالم توفره لهم باقى الدول العربية . . وسوريا . . وهي من أمنف الدول العربية تطرفا . . لم يعد إليها أحد من اليهود الذين كانوا قد أروا منها ولكن لا يزال يعيش فيها أكثر من سبعة ألاف مواطن يهودي الماض أن تترك أيا منهم يهاجر أو يفر إلى اسرائيل . . حتى أن اسرائيل أسبحت تطالب سوريا بما تطالب به الاتحاد السوفيتي وهو اطلاق حرية الهجرة لليهود . . وقد تكون دوافع الدول العربية لدعوة مواطنيها اليهود إلى العودة إليها هو اكتشافها أنها كانت قد وصلت إلى منتهى الغياء بدفع هؤلاء المواطنين إلى الهجرة . . لأنها بذلك وفرت لا سرائيل مزيدا من القوة برفع أعداد قواتها العسكرية التي تحارب بها . . فاذا سمحت لهم بالعودة فكأنها السحبهم من قوات اسرائيل لاضعافها . . أي أن الدافع العربي كان دافعا سياسيا عسكريا ولكنه يشمل أيضا التجرد من التفرقة الدينية واحترام اليهود كاحترام النصاري واحترام السلمين كمواطنين . . اي ان صديقها ابعد . . وأصبحت لا تقصر اعترافها على اليهود فحسب كمواطنين أو

كأفراد بل اصبحت تعترف أيضًا باسرائيل . . ولم تعد هناك حرب بين مصر ودولة اليهود . .

ثم أن شريف قرر أن يعلن إسلامه لو قبلت أن تتزوجه . . ربما لو ترجته لرضى الله وأفاض عليها من بركاته لأنها ضمت إلى الإسلام مؤمنا جديدا . . وكما يرضى الله عن الأمهات لأنهن يلدن مسلمين . . فقد قدمت إلى الله مسلما لم تلده ولكنها تزوجته .

ولكن . . هل يعلن شريف إسلامه ايمانا بالاسلام ام كمجرد تحايل الاتخاذ الاجراءات التى يفرضها زواجه بها ؟ . . إنها لا تستطيع أن تتدخل في اعماقه لتكتشف مدى إيمانه او تضطره لأن يتخذ مظاهر إسلامية وهو كاذب فيها . . يكفى إعلانه بأنه مسلم . . والمسلمون بينهم من لا يراعى فروض إيمانه بالاسلام ويتحدون ما فرضه الله عليهم ورغم ذلك فهم مسلمون لهم شخصياتهم كمسلمين .

ومرت عشرة أيام وناهد ضائعة باستغراقها في افكارها وتساؤلاتها . . ثم قفزت فجأة وأمسكت بسماعة التليفون والتقطت شريف وقالت له فورا ؛

مل لا تزال عند رايك . .

وقال في هدوء:

ـ انی عند رایی . .

واطلقت كلمات عنيفة كأنها تنطلق من بركان ثائر في صدرها:

لقد فكرت . . ووافقت . . تعال لأراك هذا في البيت . .

والقت سماعة التليفون قبل ان تسمع رده . . والقت نفسها على المقعد منهكة . . يغلبها الاحساس بأنها مقبلة على مغامرة خطيرة . . على تجربة جديدة . . وقد كانت حياتها كلها سلسلة من التجارب . .

وبعد أن هدات قليلا . . نادت اختها عليها وابلغتها أن شريف سيعلن إسلامه وأنها ستتزوجه . . وصرخت الاخت كأنها فوجئت بأنها ماتت . . ان شريف لن يكون أبدا مسلما . . ولن يعتبره أحد مسلما . . انه يهودى . . وستتزوجين يهوديا . . وسيعتبرك الناس كافرة أو مجنونة . . ويوجهون إليك ألاف التهم ويضيع احترام العائلة كلها . .

وكان زوج اختها أعنف من زوجته في اعتراضه ورفضه . . وكلاهما رفض رؤية شريف عندما جاء يومها للقاء ناهد . . رغم أن المفروض أنه جاء لاعلان الخطوبة وعندما وصل الخبر إلى بقية أفراد العائلة ثاروا جميعا رافضين . . ولكن ناهد كانت قد عودتهم أن تستقل بنفسها عنهم ولا تسمح لاحد منهم بالتدخل في شئونها الخاصة . . انها هي التي تتزوج فمالهم ومالها . .

ومرت الايام بسرعة . . وقد لاقى شريف بعض المتاعب في إعلان إسلامه . . ربما لأن كل من كان يقابلهم من المسئولين عن اتخاذ الاجراءات كانوا يواجهونه بالشك في نياته . . لماذا يريد يهودى أن يعلن إسلامه . . وكان دائما لبقا في كسب ثقتهم . كان يقول أنه مصرى . . ولد في مصر وعاش في مصر ولم تظهر عائلته من أيام جده وجد جده إلا في مصر . . ومصر في التي تدفعه إلى الاسلام . . وقد وجد نفسه يحفظ تلاوة الفاتحة وكثيرا من أيات القران قبل أن يقرر إعلان إسلامه . . ويتردد على زيارة حي الحسين لا لمجرد تناول طعام الكباب في مطعم الدهان بل ليكون قريبا من مسجد الحسين . . فهو يحس به كأنه شعار من شعارات وطنية . . وكان في مصرية مسلمة . . كانه لا يريد أن يضبط وهو يستغل إسلامه في عمل خفي . . وفي النهاية . . ماذا يسير الإسلام بانضعام أي فرد تحت لوائه . . والنيات في علم أش . . ولذلك نم إعلان إسلام شريف الهنداوي . .

وقد كان شريف خلال تلك الأيام قد زار حاخام اليهود ... وابلغه انه قرر أن يعلن إسلامه . . لا لأن إجراءات الانتقال من دين إلى دين تقرض

ابلاغ وعلم قيادة الدين الآخر . ولكن لأن شريف لا يريد أن يبدو كأنه يهرب من دينه الذي يجمع كل أهله . ولكن كل شيء يمكن أن يتم بالمسارحة والاتفاق . والحاخام يقدر أن الدنيا مصالح . وقد تكون مصلحة اليهودي أن يدعى الاسلام . أو من مصلحة مسلم أن يدعى المسيحي أو اليهودية . ومهما اشتدت المصالح فهي لا تؤثر في الدين الذي يؤمن به الفرد . مادام الايمان ليس هو الدافع إلى تغيير دين . بدين . لذلك فقد استمع الحاخام إلى شريف في هدوء . ولم يجادله أو ينصده إلا في حدود ما يفرضه عليه مركزه من رسميات . وقام يودعه بنفس الدرارة التي كان يودعه بها دائما كلما زاره . كأنه مطمئن إلى أنه سيبقي يهوديا

ومرت الأيام بسرعة وتحدد يوم عقد القران ...

وكانت ناهد مستعدة أن تترك بيتها وتعقد قرانها بشريف في أى مكان . ولكن كان يغلبها تفضيلها أن يعقد القرآن في بيتها . بيت العروس . حتى لا تفقد شيئا من تقاليد العائلات . وحتى يكون زواجها صريحا كاملا . واختها بدأت تستسلم لا رادتها . وقبلت هي وزوجها أن يعقد القرآن في البيت . ولكنهما اشترطا ألا يوجها الدعوة إلى غريب حتى من أبناء العمومة وأبناء الخيلان . كأنهما يريدان أن يخفيا فضيحة تمس العائلة كلها . ولذلك لم يجلس حولها مع زوجها شريف إلا الماذون وأختها وزوجها وأولادهما . وأفراد عائلة شريف . فقد صمم على أن يدعو عائلته . أمه وأبوه وأخته الكبرى وزوجها . أنهم موافقون على هذا الزواج فلماذا لا ندعوهم . ولكنه لم يدع أخته الصغرى المتزوجة من مسلم . لانها تعيش خارج مصر وليس هناك حفل عام كبير يفرض دعوتها وتكليفها بمتاعب السفر ونفقاته . . أن اليهود يقدرون دائما حساب النفقات في كل مناسبة . .

ولم تكن ناهد قد التقت بعائلة شريف أو عرفت أحدا منهم حتى بعد أن أعلنت خطوبتها إلى أبنهم شريف . . وكانت تفترض أن العائلة كلها قد ثارت على الابن الذي خرج عن ديانتهم وأعلن إسلامه وقاطعته وطردته من

بيتها . . ولعل العائلة ثارت عليه أياما ثم عادت واستسلمت له مقدرة دوافعه . . وهذا يحدث دائما . . إنها تعرف كثيرا من المسيحيين اعلنوا إسلامهم للتزوج من المسلمات . . وكانت العائلات تثور ثم تعود وتضم ابنها إلى حياتها رغم أنه خرج عن دينها . . بل تعرف مسيحيات تزوجن من مسلمين وهن محتفظات بديانتهن دون أن يضطرون إلى اعتناق الإسلام ورغم ذلك تثور العائلة وتحاول وقف هذا الزواج . . إلى أن ينتصر الحب الذي جمع بين الابنة والرجل الذي اختارته فتستسلم العائلة . . تستسلم للحب . . حتى تظل محتفظة بابنتها . . وقد كانت تعتقد أن اليهود يعتبرون اكثر تطرفا في التمسك بديانتهم والتحزب لها . . ولكنها تعرف أن كثيرا من اليهوديات قد تزوجن من مسلمين حتى في مصر . . بل أنها قرأت عن انتشار حالة زواج بنات اسرائيل من عرب فلسطين حتى أن الحكومة الاسرائيلية قامت بحملة ضخمة لوقف هذه الزيجات . . حتى تطمئن إلى أن أولاد بنات اسرائيل سينشأون يهودا . . لا مسلمين ولا مسيحيين كابائهم . . ولعل هذا كان الدافع لحاخام اسرائيل لاصدار قراره بأن تنسب ديانة الابن لأمه لا لابيه . . هذا بعكس البنات العرب في فلسطين . . فهن يرفضن الزواج بأى اسرائيلي يهودي مهما أحاط بهذا الزواج من دوافع . . ربما لأن السلمات أكثر تمسكا وأشد ارتباطا بدينهن من اليهوديات . . ودين المسلمات يحرم عليهن الزواج بغير مسلم . . ولأن الاسلام في فلسطين لم يعد محصورا في الايمان باشبل أصبح يشمل الارتباط بالوطن . . وربما ايضا لأن الرجل في اسرائيل لم يعد يستطيع أن يقدم على إعلان إسلامه . . لأن خروجه عن ديئه أصبح يعنى خروجه عن وطئه . . وأيضا لم ينتشر الزواج المدنى الذي لا يحسب حساب الأديان في فلسطين كما انتشر في لبنان مثلا بين المسلمين والمسيحين . . لأن الإسلام والمسيحية يمكن أن يتعايشا ف لبنان ولكن الإسلام واليهودية لا يمكن أن يتعايشا ف فلسطين أى في اسرائيل . .

ولهذا كله . . ولكثرة ما قرات ناهد عن حالة اليهود في العالم كله منذ عرفت شريف . . لم تطلب منه أن يقدمها إلى عائلته أو يقدم عائلته إليها . .

إلى أن كان يوم عقد القرآن .. والتقت ناهد بهم والتقوا بها وكل منهم ينظر إلى الآخر مبحلقا كأنه ببحلق في مخلوق عجيب يحاول أن يكتشف سره وناهد تحكم عليهم .. انها عائلة محترمة .. تبدو كأنها لا ينقصها شيء رغم سنوات العزلة التي يعيشها اليهود في مصر .. وشخصياتهم واحاديثهم وحتى اختيار النساء لثيابهن التي يبدون بها كلها منطلقة من صميم الشخصية المصرية والواقع المصرى والذوق المصرى .. وتجمع بين التفاهة وتبرق بالذكاء ككل ما في مصر .. حتى انك لاتستطيع أن تعرف انهم يهود إلا إذا سألتهم أو تقصيت عنهم ...

ولكن ناهد تحس وهى بينهم انها غريبة عنهم . . لا تستطيع أن تحس بأى احساس يجذبها اليهم . . او يدمجها فيهم بعد أن أصبحت زوجة لابنهم شريف . . والأحاديث كلمات مقطوعة وسريعة كمجرد اضطرار كل منهم إلى إطلاق صوته . . ولعلها احست باقتراب إلى أم شريف . . انها اكثر طبيعية واكثر صدقا في تعبيرها عن حنانها لناهد . . ربما لأنها عجوز . . وقد قالت لها وهي بجانبها . .

- لقد أحببتك قبل أن أراك لأنى أحسست بعدى حب أبنى لك . . انها صريحة . . تحبها لأن أبنها يحبها لا لذاتها . .

وقد انتهى الحفل سريعا مع انتهاء الماذون من كتابة العقد .. وقد وقع زوج اختها على العقد كشاهد دون أن يبتسم وكأنه يبصق امضاءه . . وهم في حاجة إلى توقيع شاهد آخر . . وليس بينهم من الرجال سوى والد شريف وزوج اخته .. وكلاهما لا يجد الجراة ليعرض امضاءه على عقد زواج إسلامي وكل منهما يهودي . . إلى أن شد شريف ورقة الزواج من امام الماذون ووضعها امام زوج اخته وهو يقول له مبتسما:

\_ شرفنا بامضائك باناحوم

انه يعلم أن ليس في الشرع ما يشترط أن يكون شاهدا الزواج من المسلمين . . وهو يتعمد أن يحقق التوازن بين المسلمين واليهود في الشهادة على عقد زواجه . . لقد وقع زوج أخت ناهد وزوج أخته . .

وانفض الحفل . . لقد كان حفلا قصيرا باردا . . ولم تحاول ناهد حتى أن تهتم بما تقدمه لمدعويها . مجرد أكواب عادية من المرطبات العادية وصينية تجمع قطعا من الحلوى والشيكولاتة والجاتوه . . كأنها تشترك مع زوجها في تعود عدم الانفاق على المظاهر إلا في حدود الحاجة اليها ، . وما قدمته كان يكفى . . انه حفل كأنه اجتماع لكتابة عقد شركة يجمع بين بلدين مختلفين . .

وبعد انصراف المدعوين . . اخذ شريف زوجته وانصرف بها . . ولم تكن هناك اى مشكلة تواجههما . . فقد كان يعيش فى شقة ينفرد بها عن افراد عائلته . . ولم تطلب ناهد تغيير اى شىء من اثاث هذه الشقة الاحجرة النوم . . إنها تريد أن تنام مع زوجها على فراش لم يطآه جسد امرأة اخرى قبلها . . حتى لو كان ما تتصوره عن ايامه السابقة مجرد أوهام . . وقد اختارت قطع أثاث الحجرة فى منتهى البساطة . . لم تتعمد اختيار القطع الفخمة رغم أن روجها يستطيع أن يدفع ثمن كل ما هو فخم . . انها بطبيعتها تحب البساطة . .

ولكنهما مع الأيام بدا يعانيان وضعهما في المجتمع الذي يحيط الهما ... ان عائلتها وأقاربها لم يقبلوا على زيارتها مهنئين كما هي العادة .. والذين زاروها منهم جاءوا كأن كل دوافعهم هي الفرجة عليها وعلى زوجها .. المسلمة التي تزوجت يهوديا .. حتى عندما دعوا عبد الله بور الدين صاحب دكان الجواهرجي الذي يشاركه فيه شريف . . جاء وحده بلا زوجته واعتذر عنها بمرضها . . ورغم المجهود المفتعل الذي كان يبذله المحيطهما بفرحته بهما وتهنئته لهما إلا أن عينيه كانتا تفضحانه وهو ينقلهما بمبينه كأنه يتفرج عليهما ويحاول أن يكتشف ما جذب احدهما إلى

الآخر . . اما افراد عائلة شريف واقاربه فقد كانوا اكثر جراة في الاقبال عليهما واكثر حرصا على توثيق الصلات بهما . . ولكن ناهد لا تستطيع أن تندمج فيهم . . ولاتزال تحس وهي تستقبلهم بثقل المسئوليات العائلية . . انهم كلهم يهود . . ورغم أن أحساسها بهم ليس مركزا على أنهم يهود إلا أنها تحس بفاصل يفصلها عنهم . . كان لهم دنيا أخرى لا تراها ويعيشون في أسرار لا تعرفها . . وربما كان مما ضايق ناهد أكثر أن بعض النساء التي كانت تعرفهن وتتعمد تجاهلهن والابتعاد عنهن لاحساسها بأنهن تأفهات منحلات ، كن يقبلن عليها ويحاولن فرض أنفسهن عليها واكتساب صداقتها بتوالى زيارتها والسؤال عنها . . كأنهن اعتبرن أنها في دنياهن . . لحرد دنيا المغامرات العاطفية والتحرر من التقاليد والمظاهر المحترمة . . لمجرد أنها تصبح معروفا أن انها قصة حب . . ولكنها لم تضعف أمامهن . . ولاتزال تتعمد تجاهلهن وابعادهن . .

إلى ان استطاعت ناهد أن تتغلب على هذا النقص الاجتماعى الذى تعانيه هى وشريف . . فقد كانت قد انتقلت إلى العمل في مكتبة اجنبية تابعة للسفارة الامريكية . . كعادتها في التنقل من مجال إلى مجال بحكم هوايتها للتجربة . . وقد استطاعت كالعادة أن تنجح وتثبت شخصيتها الدراسية في المذا العمل الجديد . . واكتسبت من الأجانب . . ولا يميز أى واحد منهم عن الآخر أنه مسلم أو مسيحى أو يهودى أو من البوذبين . . كل ما يعرف عن كل منهم أنه أمريكي أو فرنسي أو بريطاني أو هندى أو من بلاد الواق . واستراحت لهذا المجتمع ، وبدأت تدعو أفراده إلى بيتها وتلبي دعواتهم . وتنطلق معهم هي وزوجها شريف في نزهات ورحلات دعواتهم . ومثلاء الأجانب لا يعرفون أنها مسلمة وأن زوجها كان يسهريا . . وحتى لو عرفوا لا يهتمون ويعتمدون على ما يظهر منهما وعليهما في تحديد العلاقة معهما . انهم يكتفون بمعرفة أنهما زوج وزوجة . و في الوقت نفسه كان شريف ايضا له اتصالات ببعض الأجانب من رجال الوقت نفسه كان شريف ايضا له اتصالات ببعض الأجانب من رجال

بمصاحبة ناهد . وعاشا سعيدين هانئين بمصاحبة هذا المجتمع الاجنبي . .

أما فيما بينهم فلم يكن لقصتهما أي أثر على حياتهما . . ولم يحسا بأي فارق بينهما لأنها مسلمة ولأنه كان يهوديا حتى وقت قريب . . وشريف لا يمارس فروض الاسلام . . وعلى الأخص لا يصلى الفروض الخمسة . . ولا يستسلم للاتكال على الله وترديد أيات القران والدعوات كعادة كل السلمين . . وكان يمكن أن تلاحظ تجاهله التعبير عن إسلامه وتدفعه إلى اداء فروض الاسلام . . حتى تقاوم الاحساس بأنه لم يلجأ إلى الاسلام المانا به انما كمجرد إجراء لانهاء عقد زواجه بها . . اشتراها باسلامه . . ولكن كل هذا لم يخطر على بالها . . وترى في شريف مسلما كباقي السلمين . . قهى نفسها لا تصلى ولا فرضا واحدا من الفروض الخمسة . . ولاتتبع إلا صبام شهر رمضان . . وربما كانت تتبع الصيام للايمان بحدواه الصحية ويحكم تعودها لا لمجرد الخضوع لما فرضه الله . . . وشريف أيضاً بشاركها صبام رمضان . . ولم يخطر على بالها أبدا أن تتهمه بانه ليس صائما إلا وهو بجانبها داخل البيت فاذا ابتعد عنها وخرج وحده إلى عمله فريما كان يسلى صيامه ولو بالتدخين . . يكفى أنها تراه صائما . . ولم يحدث أبدا أن جمعهما حديث حول الأديان . . سواء عن الأسلام أو عن اليهودية أو عن أى دين آخر . . لا تعمدا . . ولكن لانه لا يخطر على بال احدهما ولا يحيره أي دين . . أن الأديان أوحى بها ألله لاسعاد خلقه . . وهما من السعداء . . إلى أن كان يوم . .

ودخل عليها شريف والفرحة تزغرد فوق كل ملامحه وقال:

\_ لقد جاء خمسة من أقاربى وثلاثة من أصدقائى من اسرائيل . وقد نهبو بمجرد وصولهم لزيارة بابا واخواتى . . وذهبت إليهم هناك . . لقد مرت أعوام طويلة لم أرهم . . ورغم أنهم شاخوا إلا أنى أحسست كأن كلا منهم لا يزال شابا وصبيا . . وعشنا في الذكريات الحلوة . . وقد لدعوتهم لتناول العشاء معنا غدا . .

وقالت ناهد كأنها فوجئت :

\_ لماذا جاءوا . .

وقال شريف كأنه يلومها :

الا تعلمين أن الحدود فتحت بين مصر واسرائيل ولم يعد هناك
 ما يفرق بين الاقارب والاصدقاء . . كلنا الآن نعيش وكاننا في بلد واحد . . .

وقالت وهي ساهمة :

\_ وهل يعلمون حكايتنا . .

وقال شريف في نفور كأن ناهد تجرح فرحته :

- أي حكاية ؟

قالت كأنها تذكرت حكاية كانت قد نسيتها :

\_ حكاية انك لم تعد يهوديا واصبحت مسلما . .

وصاح في عنف:

ما دخلهم في هذه الحكاية وماذا يهمهم منا . . سواء كنت يهوديا أو مسلما فنحن إقارب واصدقاء . . وقالت كأنها مستسملة :

ـ لك حق . ؛

وقال وقد عادت إليه كل فرحته :

\_ انى أريد أن أقدم لهم كل ما افتقدوه في مصر ، . خصوصت الملوخية . .

ولأول مرة وعلى غير عادته بدأ شريف يقوم بنفسه باعداد وليمة ، . ويتعمد الاشراف والتساؤل عن كل شيء . . وكان أغرب ما قام به أن حرص على تقديم زجاجات مشروب البيرة مصنوعة في مصر وجمع معها علب بيرة مصنوعة في اسرائيل . .

وكانت ناهد حائرة وهى تستقبل المدعوين . . انها تفتعل الفرحة وتفتعل الترحيب وتقاوم احساسا غريبا بأنها تخاف على بيتها من أن يستولى عليه هؤلاء المدعوون . .

وقد سمعت شريف وهو يقدم أكواب البيرة يقول لهم :

مكل منكم يشرب البيرة المصرية . . وإنا وحدى ومن يقيم معى فى مصر يشرب البيرة الاسرائيلية . . حتى يشعر كل منا بأنه يعيش فى بلد الأخر . . لقد عدنا واجتمعنا كلنا فى وطن واحد . .

وقد كانت الأحاديث تدور بينهم احيانا بالعربية واحيانا بالانجليزية واحيانا بالانجليزية واحيانا بالعبرية . . وناهد تعلم أن شريف لا يتكلم العبرية ولكنه يفهمها . . وكانت كلها أحاديث بينهم وبين بعض يشترك فيها شريف وعائلته . . اما مى فلا يتعمد احد منهم بذل أى مجهود في التحدث إليها . . حتى الزوجات الدعوات كن يتحدثن بعضهن مع بعض ولا يوجهن لها الحديث إلا إذا الكرن أنه يجب أن يشركنها ولو بكلمة . . وقد سألت ناهد إحدى اللاتى المطفن عليها بالكلام معها :

واین آولادك . . لماذا لم یأتون معك إلى مصر . . وقالت الأم
 اساحكة :

انهم لا يشعرون بالوحشة إلى مصر كما عشنا نحن نشعر بها .. الد ولدوا في اسرائيل . . وقد حدثتهم كثيرا عن مصر ولكنهم لم يعيشوا الها . وقد وعدوا بالحضور إلى مصر في العام القادم ليتفرجوا على بلد الهاليهم . .

وسكتت ناهد كانها تبتلع هذا الكلام . . وقد مضت الدعوة وهى تحس بوحدة عجيبة كان هؤلاء الناس استولوا فعلا على بيتها ولا يحتاجون إليها إلا لتلبية الطلبات وتقديم الطعام . . كأنها مجرد خادمة . . إنها ليست ست البيت . . لقد أصبحت في هذه الساعات خادمة البيت . .

وبعد أن انصرفوا انطلق شريف بفرحته يروى لها ما سمعه من هذا او ذاك . . وهى تستمع إليه دون تعليق ولا اهتمام . . وربما أحس بعد ترحيبها بهذه الدعوة فلم يكررها . ولكن لاشك أنه كان على اتصال دائب بمعارفه الذين جاءوا إلى مصر . . . وكان أحيانا يعود ويروى لها أخبار لقائب بهم ولكنه غالبا لا يروى شيئا رغم أحساسها بأنه كان معهم . . وبعد ثلاثا اسابيع فاجأها مرة ثانية قائلا في فرحة :

\_ سنسافر إلى اسرائيل بعد غد . .

وارتعشت رموشها فوق عينيها كأنها تطرد سحابة تعميها ثم قالت وهي تحاول أن تكون هادئة :

\_ لن أسافر معك . .

وصاح غاضبا في عنف:

\_ لماذا . . لماذا لا تريدين زيارة اسرائيل . . لقد انتهى ما كان وتحقا الانفتاح . . وألاف من المصريين مسلمين واقباط يزورون اسرائيل . ومرسى بيه عبد السميع بجلالة قدره سيزور اسرائيل . . وقد سبق الا اتصل بى وطلب منى أن أعرفه بأصدقائي الذين جاءوا من اسرائيل وأقا لهم دعوة فخمة . .

وقالت مقاطعة وهي تبذل جهدا للاحتفاظ بهدوئها مع ابتساء ساخرة :

- ان آلافا من اليهود يزورون مصر . . ولكن لا يزورها من المصريين لا من يعتقد أنه يستطيع أن يحقق مصلحة هناك . . ومرسى عبد السفيع هو مقاول بناء ولعله يعتقد أن اسرائيل ستقيم مبانى كثيرة فى مصر ويحاول أن يكتسب ودها فى علاقته بها . . هكذا أثبتت التقارير والدراسات . .

#### وقال في حدة:

- إذا كانت زيارة اسرائيل لاتكون إلا لتحقيق مصلحة . . قيجب أن الملمى أن تجار الذهب والمجوهرات . . والصياغ . . واساتذة كحت الماس المام وتحويله إلى فصوص . . و . . كلهم سواء كانوا في مصر أو من أن بلد في العالم قد أصبحوا يقيمون في اسرائيل . . وأنا صائغ وجواهرجي الساحقق مكاسب ضخمة بالاتصال بهم . .

### وقالت في برود :

الله الله الله وحدك . . فهو عملك وليس عمل . . ولا شك أنك تعلم الله الكن سعيدة بزيارتهم لنا ولن أكون سعيدة بأن أذهب اليهم . . .

وسافر شريف إلى اسرائيل وحده . . .

وناهد رغم أن دراستها شملت العلوم السياسية . . ورغم أن من المعتها الرغبة في الاطلاع واستيعاب كل الشئون التي تخطر على فكرها بما ألها الشئون السياسية . . إلا أنها لم تشترك أبدا في أي تحرك سياسي ولم عنها أبدا أنها صاحبة موقف ولا حتى رأى سياسي . . أنها لا تتعمد الاشتراك أبدا في أي أحداث سياسية كأنها تكتفي بالوصول إلى المنطق السياسي . تحدد به اقتناعا سياسيا تحتفظ به داخل منطقها الخاص . . الما المنطق كان يوجى إلى عقلها منذ زمان طويل بوقف الحرب بين مصر أسرائيل . . ولكن نفس المنطق لم يكن يصل بها إلى الثقة في اسرائيل . . الافتناع بكيانها كما هو قائم وكما وصلت به إليه . . كأنه منطق ست

البيت التي لم تعد تطيق ثوبا من ثيابها ولكنها لا تمزقه وترميه وتتخلص منه ولكنها تغيره وتعدل فيه إلى أن تقتنع به وترتاح إليه . .

فلم تكن المظاهر السياسية والدوافع الوطنية وحدها هى التى دفعت ا ناهد إلى رفض زيارة اسرائيل . . ولكنه عدم اقتناعها بوضع اسرائيل وعدم ارتباحها لها . .

وقد عاد شريف من اسرائيل بعد اسبوعين . . واخذ يحكى لناهد عما شاهده وسمعه . . وقالت له بعد أن استمعت إليه طويلا :

الم تحاول أن تعرف منهم سر اعتداءاتهم على العرب وتحاول معهم
 البحث عن طريق لوقف هذه الاعتداءات ...

وصاح شريف في حماس :

\_ انها لیست اعتداءات . . انه دفاع عن النفس . . وکل یهودی یعیش فی اسرائیل وهو فی حالة خوف . . ولا تتصوری عدد من ضاع منهم سواء فی حرب او بلا حرب . .

وقالت كأنها تلومه:

- الذين ضاعوا من العرب اضعاف الاضعاف . . حتى أن اسرائيل اليوم تبادل ثلاثة من اليهود الذين يأسرهم العرب بثلاثة آلاف عربى يأسرونهم . . وحتى اصبح العرب هم الذين يطالبون بالسلام واليهود هم الذين يرفضون السلام . .

وقال شريف كأنه ثائر:

ـ أى سلام هذا . . ان هذا الوطن لا يمكن أن يكون إلا وطنا لليهود أو وطنا للعرب . . لعلك تتصورين لهذا الوطن نظما ديموقراطية تجمع بين الجانبين . . فاعلمي أن العرب يتزايدون في الانجاب كالدود . . كل أمرأة

دربية تنجب سبعا أو تسعا أو عشرة من الأولاد . وسيأتى اليوم الذى سبطر فيه العرب على اليهود ويحكمون اسرائيل باسم الأغلبية الديموقراطية لاتصون مستقبل اليهود إذا عاشوا مم العرب . .

وقالت ناهد وهي تنظر إليه بازدراء كأنها تتباهى بثقافتها :

ـ ان النساء العرب ينجبن أسلحة . . كل ابن لها هو سلاح لضمان الستقبل مهما كلفها إنجابه . . وانجاب الأولاد غال يكلف الكثير كالثمن الذي يدفع لاستيراد الأسلحة . . ويوم يتحقق السلام العادل فربما تعمدت النساء الراحة من انجاب كل هؤلاء الأولاد . .

وصاح شريف وكأنه يهرب من الكلام:

ان هذه المواضيع لم تكن مجالا للكلام مع من قابلتهم في اسرائيل.. ولم تكن هذاك مناسبة له..

وقالت ناهد ساخرة :

- على كل حال فاننا لم نسمع عن أى يهودى من أصل مصرى له أن أو أى قيمة في المراكز القيادية باسرائيل بحيث يمكن أن تكون هناك الوي من مناقشته في مثل هذا الحديث . . أن كل يهود مصر بل كل اليهود العرب كانوا يعتبرون من أغنى يهود الدنيا . . فقد كانوا يعيشون في الوطن العربي ولهم قيمة تصل إلى قمة السيطرة الاقتصادية . . ثم ذهبوا إلى السرائيل ليعيشوا بلا قيمة . . وكأنهم مجرد أجراء لتأدية الأعمال التي الماح إليها يهود أوربا . . كأنهم الزنوج التي كانت تهربهم أمريكا إلى أمنها التسخيرهم كأيد عاملة . . كأنهم زنوج الفلاشا الذين هربتهم أمليكا إلى السائيل أخيرا من الحبشة ليكونوا عبيدا ليهود أوربا وأمريكا . .

وصرخ شريف:

- ان يهود مصر لم يختطفوا . . لقد اختاروا . . ومن حق كل انسان ان يختار وطنه . . بل ان القوانين الحديثة تتيح لكل يهودى ان يجمع بين وطنين ويحمل شخصيتين وبطاقتين . .

وقالت وهي تضحك ضحكة مرة:

\_ لعلك تفكر في أن تحمل بطاقة مصرية وبطاقة اسرائيلية . .

ولم يرد شريف عليها واختفى من امامها كأنه يهرب منها . .

ومرت أسابيع وقد بدا يعيشان حياة كأفها حياة أخرى . . وأن كأن كل منهما يتعمد ألا يثير مع الآخر حديثًا يدفعهما إلى مثل هذه المناقشات الحادة . .

إلى أن جاء شريف يبلغها أنه مضطر السفر مرة أخرى إلى اسرائيل . . وسكتت . . وسافر وحده . . ووجدت نفسها بعد أن سافر زوجها تقوم وهي في حالة عادية كأنها لا تفكر فيما يمكن أن يحيرها أو يثيرها وجمعت ثيابها ولوازمها في حقيبتين . . وحملتهما وذهبت لتقيم في بيت أختها . .

وقد عاد شريف من اسرائيل بعد اسبوع . وهرع ملهوفا إلى 
بيته . لقد حاول اكثر من مرة أن يتصل بزوجته بالتليفون وهو هناك فلم 
يكن يجدها في البيت . والقي بحقائبه . وجرى إليها . . لابد انها في بيت 
اختها . واستقبلته في هدوء . . وتركته يقبل وجنتيها دون أن تبادله 
بقبلاتها . وقال في صمت مرتعش :

ـ لماذا انت منا ؟

وقالت مبتسمة ابتسامة هادئة طبيعية : .. لانى سأبقى هنا . .

ومساح

- لماذا . . ماذا حدث . . ماذا تريدين ؟

وشدته من يده وهي محتفظة بابتسامتها وأجلسته على مقعد كأنها نوبر له الراحة وتوصيه باحتمال ما سيسمعه .. وقالت :

- ان حكايتنا كانت حكاية بينى وبينك انفصلنا بها عن المجتمع كله . . المجتمع الذى يحيط بى ويحيط بك . . وكانت كل دوافعها هو المتناعى بك واقتناعك بى ، . واحساسى بك واحساسك بى . . وقد فقدت المتناعى واحساسى بك . . اذلك يجب أن ننفصل . . لأنه ليس لدينا شيء آخر يجمعنا سواء الاقتناع أو الاحساس . . وكما اتخذنا قرار الزواج وحدنا فاننا وحدنا نتخذ قرار الانفصال . . الطلاق . . ولا تحاول ان تسالنى الذا . . كل ما قلته لك هو مجرد الاقتناع والاحساس . .

وأطال شريف في حديث يحاول به أن يحتفظ باقتناعها وأحساسها به كما كان . . ولكنها مصممة . . وهدوءها الكامل يغيظه ويثيره حتى قال كأنه بهددها :

لقد أسلمت لاتزوجك . . فماذا أصنع بالاسلام بعد أن تتركيني . .
 واللت في لهجة حانية :

- ان الدين هو التعبير عما بينك وبين اش . . لا مجرد التعبير عما بينى وبينك . . وأنت حر في التعبير عما بينك وبين اش . .

ونظر نفسه قافزا كأنه يهرب من جحيم . . وهي تنظر وراءه مودعة في المدت حزين . . كأنها تودع نهاية فشل . .

لقد فشلت لأول مرة في حياتها . .

0 0

## 

منذ وعى منصور الحياة وهو يعيش مع أب شحاذ . . يحترف الشحاذة . . ثم عرف أن ذراع أبيه المبتورة وكتفه المعوج وساقه الملتوية المملوصة ومظهره الغلبان المشوه ليس نتيجة حادث وقع له أو نتيجة قدر ولد به . . ولكنهم أخذوه وهو طفل وشوهوه حتى يستطيع أن يحترف الشحاذة ويحقق النجاح في حياته كشحاذ . . وأمه أيضا كانت شحاذة ولكنها ماتت وهو لا يزال في العام الأول من عمره . . ولا يخطر على باله أنها ماتت من الجوع فرغم أنهم شحاذون فأن الجوع لم يطرأ على حياتهم أبدا . . ربما ماتت من ثقل حياتها مع أبيه . . أن مجرد المعيشة معه تزهق الروح . . وقد كان أبوه يصحبه معه للشحاذة منذ كان في الثانية من عمره . . والحمد شان أباه لم يفكر في أن يجرى له عمليات تشويه حتى يعده ليكون شحاذا أن أباه لم يفكر في أن يجرى له عمليات تشويه حتى يعده ليكون شحاذا ناجحا . . ولكنه اعتمد على ادعاء العمى وأن هذا الابن الصغير هو الذي يقوده . . مع وضع هذا الطفل في مظهر الفقر حتى أنه كان يلبسه جلبابا يقدرا ممزقا لا يكاد يحل الشتاء حتى يرتعش من تحته . . وأبوه يبارك رعشته لأنها تدر عليه دخلا أكبر من الشحاذة بإثارة أشفاق الناس . .

ومنذ البداية وهو لايهرى الشحاذة ولايطيقها حتى انه بعد أن كبر قليلا كان يتعمد احيانا أن يهرب من أبيه قبل أن يستيقظ من النوم حتى لا يأخذه معه في جولة كل يوم . . وليس ذلك لان ألله وهبه احساسا بالاعتزاز بالنفس يرفعه عن أن يكون شحاذا . . أنه إلى اليوم لا يزال يعتبر الشحاذة مهنة شريفة محترمة تعتمد على فن وذكاء كأى مهنة أخرى . . وتعتمد عل موهبة في التمثيل كموهبة الممثلين على المسرح أو على شاشة السينما . والفرق أن الشحاذ يمثل على رصيف الشارع ويمثل دورا وأحدا لاينتهى

ابدا : . ولكن لعله كان يهرب من الشحاذة \_ خصوصا بعد ان كبر ولم يعد طفلا بثير شفقة الناس \_ خوفا من أن يفكر أبيه يوما في أن يقوم بتشويهه وبتر ساقه أو ذراعه ليضمن له استدرار شفقة الناس . . ثم إن الشحاذة البست مهنة سليمة مهما ارتفع دخلها . . إنها مهنة تفرض صبر طويل على حالة من الذل والهوان يمثلها الشحاذ ساعات طويلة وهو مجمد في داخلها وملقى على الرصيف كأنه كوم من الزبالة . .

وكان يقيم مع والده في عشة صغيرة من الصفيح ملقاة فوق رمال مسحراء خلف قرافة المجاورين . وكان على مقربة عشة اخرى يقيم فيها الشيخ عاشور مقرىء المقابر . . وعلى الناصية الأخرى تقيم ام فردوس السيخ عاشور مقرىء المقابر . . وعلى الناصية الأخرى تقيم ام فردوس ومعها ابنتها الطفلة فردوس في حفرة واسعة من الارض يغطونها بقطع من اللماش والواح من الصفيح . . وكان يلمح رجالا يأتون إلى حيهم في المساء والمقون بأنفسهم في إحدى الحفر المنتشرة في الرمال وينامون حتى الصباح لم يختفون ، وقد يعودون أو لا يعودون . . وكان يلمح احيانا بعض هؤلاء الرجال ينزلق الواحد منهم إلى حفرة ام فردوس ويغيب ساعة ثم يظهر وبخنفى . . وعرف فيما بعد أن ام فردوس تبيع نفسها لمن يهبط اليها في الدارة نظير خمسة قروش واحيانا مقابل قرشين . . ولا يدرى هل تبيع مها ابنتها ايضا ام لاتزال تبخل بها عن أمتاع الرجال . .

وكان يعيش هذا المجتمع كأنه مجتمع طبيعى .. مجتمع الدنيا الها . لايستطيع ان يقرق فيه بين الحرام والحلال . وبين الصح المخطأ . كل ما هناك ان الدنيا فلوس .. والذين يعيشون في البيوت معهم من الفلوس اكثر مما مع الذين يعيشون في العشش .. ولكن لا فارق بين الناس .. كلهم ناس .. وكان يحب ام فردوس ويحس بها كأنها امه .. الما كانت تحبه وتدلله بضحكاتها وتضفى عليه كل ما ينقصه من الما الام .. وتدعوه كثيرا ليأكل معها هي وابنتها إذا وجدت عندها يوما المالي ليشاركهما الأكل.. وهي التي كانت تحيك له جلبابه القديم الذي كان الما ممزقا حتى أصبح كله من خيوط ام فردوس .. وكانت هي اول من

وضع في قدميه حذاء لا يدري اين وجدته . . وكان حذاء واسعا يجره بقدميه . . وهو فرح به . . وقد وضع قدميه في حذاء قبل أن يضعهما في جورب . . مضت سنوات قبل أن تصل قدميه إلى جورب . . وهو قد تعود منذ البداية أن يمد يده إلى كل ما يستطيع أن يمدها اليه . . قد يمدها إلى تفاحة معروضة أمام دكان الفكهاني . . أو يمدها إلى حزمة من أعواد الملوخية معروضة أمام دكان الخضروات . . أو يمدها إلى كيس معلق لدى دكان بقال دون ان يعرف مافيه ولكن لاشك أن فيه شيئا يؤكل . . وفي مرة مد يده إلى دجاجة صاحية واستطاع أن يأخذها لنفسه . . إن أغلب ما تمتد اليه يده يحمله إلى ام فردوس ويشاركها فيه . . وقد كان يهوى مد يده اكثر مما يهوى الشحاذة مع ابيه . . ولم يكن يتجرأ على مد يده قبل أن يفكر . . انه ذكى ، . يحسب حساب كل ما حوله . . ولم يحدث ابدا ان ضبطت يده المعدودة . . . هل ولد ومن طبيعته أن يكون لصا أو نشالا . . لايهم . . إن السرقة هي نوع من الشحاذة . . ولكن السرقة تعفى الشحاذ من الذل والهوان ومن الصبر الطويل وهو مكوم على الرصيف ككوم الزبالة حتى يستدر اشفاق الناس . . أن اللص هو سيد نفسه ، والناس تحت رحمت وليس هو الذي تحت رحمتهم . .

وهو أيضا يحب الشيخ عاشور ويقضى الليالى أحيانا يسمعه وهو يرتل القرآن لنفسه . . وأحيانا كان يصحبه وهو يطوف بين المقابر إلى أن يدعوه أحد إلى مقبرة فيجلس ملتصقا بها ويتلو تلاوة سريعة تختلط كلماتها وترن كانها عجلات قطار يجرى في منتهى سرعته . . ثم ينتفض واقفا يمد يد ليأخذ أتعابه . . إلا إذا نهره أهل المقبرة وطلبوا منه أن يستمر في التلاوة ، فيعود ويجلس مستسلما ويطلق رنين عجلات القطار . . ولكن الشيخ عاشور معروف بأنه في منتهى البخل . . ولم يمن على منصور أبدا بشيء ولا حتى بلقمه خبز رغم أزدحام عشته دائما بأرغفة العيش التي يجمعها من المقابر . . وعندما كان يسمح له بمصاحبته إلى المقابر كان الأهالى احيانا يشفقون على هذا الصبى الذي يصاحب المقرىء ، وقد يظنون أنه إبنا فيحسنون عليه بقروش بعد أن يكون قد دفعوا اتعاب عاشور . . ثم لايكادان

يخطوان خطوة بعيدا عن المقبرة حتى يمد الشيخ عاشور يده دون أن ينطق وكلمة ويأخذ القروش التى وصلت ليد منصور . . ويستسلم منصور دون أن ينطق بنطق بكلمة هو الآخر . . لقد كان الشيخ عاشور يعتقد أنه يمن على منصور بانه يتركه يستمع اليه أو يصحبه . . وهذا يكفى . . وفي يوم قال منصور للشيخ عاشور في استجداء :

### ـ حفظني ياسيدنا الشيخ . .

وكان يريد فعلا ان يحفظ القرآن . كانت من طبيعته ان يتطلع إلى اكتساب كل شيء . . وهو يريد ان يكتسب حفظ القرآن . . لم يكن يخطر على باله ان يكون مقرئا هو الآخر كالشيخ عاشور . . ولكنه فقط يريد ان يكتسب شيئا جديدا يضيفه في بناء نفسه . . ومن يدرى . . ربما احتاج يوما ان بلبت انه حافظ للقرآن . . وقال له الشيخ عاشور كانه ينهره :

- ومآذا يعود على أنا لو حفظتك . . هل تريدنى أن أقضى الليالى القنك كل كلمة وأهلك لسانى وأحرق دمى وليس لى من نصيب الا التمتع برؤية وجهك . . قل لأبيك أن يخرج بعض ما عنده ويدفع ما يعوضنى عن احفيظك . . .

ومنصور يعرف أن أباه لايمكن أن يخرج مليما وأحدا ليدفعه لأحد ولا حتى لنفسه . . فكل حياته وكل ما حوله شحاذة . . إن كل لقمة ولا لابنه ولا حتى لنفسه . . فكل حياته وكل ما حوله شحاذة . . إن كل لقمة واللها أو يعطيها لابنه ليأكلها لقمة مشحوذة . . وكل ما يستر به جسده مسدد أبنه مشحوذ . . حتى لو مرض فهو يستطيع أن يشحذ الدواء . . ورام ذلك فمنصور يعرف أن أباه قد جمع من الشحاذة قطعا من النقود لا لعد ولاتحصى . . مئات وربما ألاف . . وهو يحتفظ بما جمعه داخل المرتبة اللي بمدها على الارض وينام عليها وحده . . بينما يترك أبنه ينام على قطعة من الخيش كان قد وجدها في أكوام الزبالة أو لعله شحذها . . وكان بعد أن المشدة في المساء ويجد فيها منصور يجلس قليلا يسترد انفاسه ثم المسرح في أبنه :

وصاح الشيخ عاشور في وجهه :

\_ تتبارك به ولعل الله يرضى عنك ويعينك على حفظ القرآن . . ثم يجب دائما أن تعرف ماذا حفظت من المصحف حتى لو كان بمجرد النظر إلى الآية دون أن تقرأها . .

وهمس متصور بينه وبين نفسه . . بسيطة . . إنه يرى كثيراً من مصاحف القرآن موضوعة فوق المقابر خصوصا في المدافن الكبيرة القديمة . . وخرج في الصباح إلى قرافة المجاورين ، واخذ يطوف بين المقابر الله الله المنظاع أن يتسلل إلى مدفن واسع كأنه قصر ، ويعرف إنه مدفن واسع كأنه قصر ، ويعرف إنه مدفن ووجد على قبر الباشا مصحفا كبيرا تلمع على غلافه خطوط من ذهب . ويبدو أنه مصحف جديد لعل الاحفاد جاءوا به حديثا احياء لذكرى الباشا . . وقرر أن يمد يده إلى هذا المصحف ليتفاخر به أمام الشيخ عاشور ، ويتباهى بأن أش راض عنه حتى وهبه القدرة على الحصول على الباشا . . وهداه ذكاره بسرعة فنزع مخده موضوعة على البيكة من أرابك المدفن . . نزعها من الكيس الذي يغطيها . . ووضع مكانها المصحف الكبير ثم حمل الكيس فوق ظهره وسار به بين الناس . . وطبعا لم يخطر على ال أحد أنه يحمل تحفة مسروقة . . وهو مطمئن . . أنه ليس لصا . فكتاب الله لايمكن أن يسرق . . وهو ملك لكل يد تصل اليه لإنه ليس ملكا لاحد ، ولكنه ملك الله . .

وبهر الشيخ عاشور فعلا وعيناه مبحلقتان في جمال وفخامة المصحف الملبوع . . ثم وضعه بجانبه وشد مصحفه القديم المتوسط الحجم قائلا لنصور :

ـ ما جئت به سيكون لى . . وهذا يكفيك . .

وبذل الشيخ عاشور يومها مجهودا أكبر في تحفيظ منصور . .

- أبعد عن وجهى . ولا أريدك أن تدخل على إلا بعد أن أنام . . ويخرج منصور من العشة طائعا . . ولكنه كان يستطيع أن يتلصص بعينه على أبيه من ثقب في لوح الصفيح فيراه يخرجا سكينا صغيرا يشق به المرتبة التى ينام عليها . . ثم يجمع من بين ثنايا جلبابه كمية من النقود يدسها داخل المرتبة . . ثم يعود ويخرج من جلبابه ايضا خيط وابرة ويحيك الثقب الذى فتحه في المرتبة . . ثم يعيد كل شيء إلى مكانه ويتعدد فوق المرتبة وينام . . ينام فوق الكنوز التى يجمعها . . وقد انتفخت هذه المرتبة بما فيها حتى اضطر ابوه بوما إلى أن يشحذ مرتبة ثانية يضعها فوق الأولى ويدس فيها ما يستجد من قطع النقود وينام عليها . . والغريب أن أباه كان يترك المرتبتين كل صباح ويخرج إلى سوق الشحاذة وهو مطمئن إلى أن أحدا لن يصل إليهما ليسرق الكنز . . مع أن العشة الصفيح تكفى لمسة يده لتنهار يصل إليهما ليسرق الكنز . . مع أن العشة الصفيح تكفى لمسة يده لتنهار

واحتار منصور من أين يأتي للشيخ عاشور بثمن تحفيظه القرآن . . إلى أن لمح وهو يجوب الشوارع والحوارى جلبابا واسعا معلقا على حبل ينشر عليه ما يغسل من ثياب إلى أن تجف . . واستطاع أن يعد يده إلى هذا الجلباب ويجرى به إلى الشيخ عاشور ليعطيه له كدفعة من أتعابه . . وقلب الشيخ عاشور الجلباب بين يديه ولم يسال منصور من أين أتى به . . ثم بدأ فورا في تحفيظه القرآن . . يتلو الآية ليرددها وراءه إلى أن يحفظها . . وبدأ معه بتلاوة الفاتحة . . ثم قال له :

يصدق أنه يحتفظ في عشته بكنز . . أو ربما كان من تقاليد الحي أن

لايعتدى أحد من أهله على الآخر أو يقتحم عشته . . وفعلا لم يضع مليما

واحدا مما جمعه أبوه في المرتبة طوال هذا العمر الطويل . .

- ينقصك مصحف . .

وقال منصور:

- ماذا افعل بالمصحف وإنا لا اقرا . .

إلى أن قال له منصور يوما:

\_ أريد أن أقرأ يا سيدنا الشيخ . . علمنى القراءة . .

وقال له الشيخ عاشور دون أن يعلق بشيء:

- اذهب إلى الشيخ عبد المولى في حوش بركات بالمجاورين ·

وكان حوش بركات من المرافق القديمة الفخمة . . كأنه قصر من قصور الامراء . . وكان أفراد عائلة بركات من الكرم وسعة العقل حتى إنهم خصصوا جانبا من الحوش الواسع ليكون شبه مدرسة مجانية لتعليم أطفال الفقراء القراءة والكتابة . . وعهدوا بهذه المدرسة إلى الشيخ عبد المولى بعد أن توفى الشيخ الذي تولاها قبله \_ ويدفعون له راتبا شهريا . . وعندما ذهب منصور إلى الشيخ عبد المولى نظر إليه كأنه يستعرض شكله ثم سأله في قرف وازدراء :

ـ ابن من ياواد ؟

وقال منصور وهو يرتعش أمام الشبيخ عبد المولى :

\_ ابن برهوم الاكتع . .

وقال عبد المولى بعد أن بصق بصقتين في قرف:

ـ برهوم الشحاذ . . امش من امامى ، وإن رايتك مرة ثانية فسأقطع رقبتك . . ولكن منصور لم يمش من امام الشيخ واخذ يتحايل عليه ويبكى حتى يجود عليه بأن يعلمه القراءة والكتابة . . ولكنه فهم من كلام الشيخ ان المدرسة وإن كانت مدرسة خيرية مجانية إلا أنه يجب أن يدفع له . . أن الشيخ يقول أن الطفل كى يتعلم يجب أن يحس بأن أباه يدفع ثمن تعليمه ، فالطفل لا يشعر أبدا بحاجته إلى التعليم . . كل ما يشعر به هو حاجته إلى الهرب من المدرسة ومن الذين يعلمونه . . والشيخ عبد المولى لا يقبل من

الذي يعلمه أقل من جنيه كامل في أول كل شهر . . علاوة على ما تجود به العائلة وترسله له مع الابن . .

ولكن منصور بعكس ما يقول الشيخ يحس أنه يريد أن يتعلم . أنه يغار من الأطفال الذين يراهم في الشوارع يحملون الكتب وحقائب المدرسة . . ويتردد كثيرا على أبواب المدارس ويقف يتغرج على الطلبة السخار وهو يتمنى أن يكون معهم . ما ذنبه إذا كان أبن شحاد حتى يحرم من أن يكون كبقية الأطفال . . إنه يريد أن يتعلم كما يتعلمون . . ولكن . . من أين يأتى بالجنيه الذي يدفعه كل شهر للشيخ عبد المولى . . وتم اعتماده على يده الخفيفة التي يعدها لكل ما يريد إلا أنه لم يتعود حتى اليوم أن يعدها إلى النقود . . لم يسرق أو ينشل أبدا أي مبلغ من المال . . ووجد نفسه منقادا إلى فكرة خطرت له . . فذهب إلى حيهم ودخل إلى أم فردوس وطلب منها خيطا وابرة والمقص الذي تحتفظ به . . ثم دخل إلى عشته وأبوه غائب عنها . . وفتح ثقبا في حافة المرتبة ومد يده فيها واخرج مجموعة من أوراق النقد الصغير أخذ يعد فيها حتى استكمل الجنيه وبدا يتعلم القراءة والكتابة . . والشيخ يقول له :

\_ قل لابيك يفتح يده ولا يحرمنا . . يشحذ لنا كما يشحذ لنفسه . .

ومن يومها اصبح الطريق السهل أمامه هو الطريق إلى مد يده داخل المرتبة . حتى أنه استطاع أن يحصل على مقص خاص به كما حصل على الأبرة والخيط حتى لايحتاج إلى أم فردوس وتكشف سره . . وقد بدأت يده تمتد إلى أكثر مما يحتاج إليه الشيخ عبد المولى ليعلمه . . لقد بدأ يعطى أيضا الشيخ عاشور الذي يحفظه القرآن . . وكان يعطى أحيانا أم فردوس لتشترى له قطعة لحم فقد اشتاق أن يمضغ اللحم . . ولا أحد يسأله من ابن يأتى بما في يده . . لم يتعود أهل الحي أن يسالوا من أين . . وهو في نفس الوقت لا يزال يمارس موهبته في أن يمد يده إلى كل ما يغريه بمد يده خارج المرتبة . . وقد استطاع أن يمد يده إلى عمامه كاملة اخذها إلى الشيخ عبد المولى هدية له حتى يهتم بتعليمه . . كما استطاع أن يمد يده إلى هدية دالى هدية الى حذاء عبد المولى هدية له حتى يهتم بتعليمه . . كما استطاع أن يمد يده إلى حداء

جديد يضع فيه قدميه ولكنه تعذر عليه أن يجد جوربا يمد يده اليه فاشتراه من خزينة المرتبة . . كما لايزال يعتمد على مد يده لياكل . . فيحصل على أصناف مما يؤكل يحملها إلى أم فردوس لتعدها له . . وهو حريص على الاستمرار في حفظ القران حتى حفظ منه معظم سوره وآياته . . كما أنه كان حريصا على تعلم القراءة والكتابة حتى أجادها . .

وهو الآن يريد أن يحصل على شهادة . . الشهادة الابتدائية . . لماذا لا يحصل عليها كبقية أولاد الناس . . وما ذنبه أنه ابن شحاذ ويقيم في عشة ملقاة في الرمال بعيدا عن حي المجاورين . .

وقال له الشيخ عبد المولى أنه يستطيع أن يحصل على الشهادة دون أن يلتحق بمدرسة . . يتقدم إلى الإمتحان من منزله كما يقعل كثير من الأولاد . . والشهادة تحتاج إلى كتب وأوراق وأقلام . . وقد استطاع أن يمد يده إلى كثير من الحقائب المدرسية التي يحملها طلبة المدارس الإبتدائية ويجد فيها ما يحتاج إليه . . ولكنه كان أحيانا يضطر أن يمد يده داخل المرتبة ليحصل على ما يشترى به ما لا تصل إليه يديه . . والشيخ عبد المولى لا يزال يواليه وأن كان قد رفع أجره إلى ثلاثة جنيهات في الشهر . . . . ومافى داخل المرتبة يكفى دائما . .

### إلى أن حدث ما حدث . .

فقد كان قد فتح الثقب في المرتبة ومد يده فيه عندما دخل ابوه إلى العشة فجأة وفي غير موعده ، وما كاد يرى إبنه ويده ممدودة إلى مهبط الكنز حتى صرخ صرخة مدوية ورفع العكاز الذي يستند عليه وانهال به على رأس إبنه . ولكنه ما كاد يرفع العكاز حتى سقط على الأرض وهو لايزال يصرخ بكلمات كالعواء ويشوح بالعكاز ليضرب به . . ومنصور لا يريد أن يهرب من أمام أبيه إلى خارج العشة . . ويبحلق فيه كأنه خائف عليه . . ويقول كلاما ما يستجديه به أن يهدا ويتفاهم . . وهو يردد :

ـ اقتلنی یابوی . . اقتلنی إذا أردت . .

وفي هذه اللحظة كان يمر امام العشة عدد من الافراد المشردين الذين تعودوا ان يقدوا على الصحراء ، ويناموا في الحفر ، ويختقوا في الصباح . . افراد ليسوا من اهل الحي . . وسمعوا الصراخ فانحنوا إلى داخل العشة مستطلعين فإذا بهم يرون القروش مدلاة من ثقب المرتبة المفتوح ، فسقطوا فوق المرتبة يمزقونها ويستولون على ما يجدونه فيها . . فتحوا خزانة برهوم الاكتم الشحاذ . . وهو راقد على الارض يصرخ ويشوح بعكازه . . ولم يتوقف منصور بل انضم إلى المهاجمين وأخذ يجمع هو الأخر ما تصل إليه بلاه ويعبىء به حجر جلبابه . . ثم جرى خارجا من العشة إلى عشة ام فردوس والقي بما جمعه على ارضها . . ثم عاد يجرى عائد إلى أبيه . . فوجد المشردين وقد تركوا العشة . . وأباه ملقى صامتا على الأرض . والمرتبتين اللتين كان أبوه ينام عليهما ممزقتين حتى آخرهما وليس فيهما شيء من أموال الكنز . . لم يجد شيئا سوى بضعة قروش منثورة في أنحاء العشة . . وأنحنى على أبيه يتحسسه . . لقد مات . .

مات أبوه من الصدمة دون أن يعتدى عليه أحد . .

وعرف كل اهل الحى الحكاية واستمروا يتندرون بها . بعضهم حزين ، وبعضهم ساخر ، ولم يفكر منصور ولا احد من أهل الحى لإبلاغ البوليس ليبحث لهم عن الذين اخذوا اموال كنز الشحاذ ويستردها منهم . . بل لم يحاول احد الإبلاغ عن موت برهوم الأكتع . . لا احد يبلغ عنه من ابناء هذا الحي سواء من الاحياء أو الأموات . . ووقانا أله شر الحكومة . .

ودفن برهوم الاكتع بعد ان لف فى قطعة قماش مهلهل وبعد ان قرآ طلبه الشيخ عاشور بعض الآيات واختاروا لدفنه حفرة ليست مقبرة ولا حتى مقبرة صدقة . . ولم يبك عليه احد ، ولا ابنه منصور الذى ذهب إلى أم فردوس واخذ يعد ما خرج به من كنز ابيه . . وهى جالسة امامه تبتسم كانها فرحة به وبما عاد اليه . . ولكنه مبلغ صغير لا يتجاوز عشرة جنيهات كلها من القروش والملاليم . . جمعها وإعطاها لام فردوس لتحتفظ له بها .

وعاد إلى العشة وقد اصبحت له وحده وهو يفكر فيما سيكون عليه مصيره . . مهما كان حال ابيه فقد كان يعتمد على وجوده معه . . والآن هو وحده . . فماذا يفعل . إنه لا يريد أن يكون شحاذا كأبيه رغم أنه على علم بكل اسرار المهنة . إنه يفضل أن يعتمد على مد يده إلى ما يستطيع أن يمدها اليه . . اى أن يحترف ويتفرغ للسرقة والنشل . . وهو إلى الان لم يكن لصا محترفا ولا متفرغا . . كان يمد يده اشباعا لهوايته ويقدر ما يحتاج إليه من مطالب بسيطة رخيصة . . ولكنه يجب أن يغير حياته . . ولعلا . . بدا يتوسع في مد يده . . واستطاع بسرعة ولفرط ذكائه أن يجمع الكثير . . بل أنه تخصص في سرقة ما في داخل السيارات ، واصبح قادرا على فتح باب اى سيارة . . وعرف كثيرون من الذين يشتركون في المهنة . . وتعلم منهم الكثير . . وكان بعضهم يكونون من بين انفسهم شللا أو عصابات تقوم بعمليات جماعية . . واحيانا يصلون إلى احتكار حي من الأحياء محرما على أي عصابة أخرى أن تعمل فيه . . ولكن منصور كان يفضل دائما أن يعمل وحده . . وكان من الذكاء بحيث يكسبهم جميعا حتى يقضل دائما أن يعمل وحده . . وكان من الذكاء بحيث يكسبهم جميعا حتى يقتى نقمتهم عليه وتعريض نفسه لمعارك معهم . .

وهو لايزال يقيم في نفس العشة . . ويعيش كان ام فردوس هي أمه وكان الشيخ عاشور هو ابوه . . ويفيض عليهما مما تصل إليه يداه . . وفي نفس الوقت لا يزال مصمما على الحصول على الشهادة الابتدائية . . وعندما وجد نفسه قد اصبح قادرا على دخول الامتحان فوجيء بأن ليس معه اي ورقة رسمية تحدد وجوده ، ويستطيع ان يقدم نفسه بها إلى الامتحان . إلى الحكومة . . ليس له حتى شهادة الميلاد . . وقد قال له الشيخ عاشور ان لا أحد يبلغ الحكومة عن ابنه الذي يلده حتى لا تستولى الحكومة على هذا الابن بعد ان يكبر وتجنده ليكون جنديا في خدمتها . . ولكنه لن يجند لانه ابن وحيد . . واخذ يسعى حتى تقدم إلى مكاتب الحكومة كانه ساقط قيد وان الشيخ عاشور ولى امره ويريد تسجيله . .

وتم كل شيء ودخل الامتحان . .

ونجح .. اصبح يحمل الشهادة الابتدائية .. ولكن لا يكفى . . يجب ان يحصل على الثانوية ايضا ويدخل الجامعة .. للذا لا .. أنه كبقية الاولاد حتى لو كان ابن شحاذ . . بل أنه اصبح بعد الابتدائية مثقفا حتى وإن لم يكن من ابناء الطبقة المثقفة .. ولكنه يجب ان يغير مظهر الحياة التى يعيشها .. وكان قد غير الكثير من مظهره فعلا .. إنه يرتدى الآن البنطلون والقميص ولم يعد يظهر بالجلابية .. وقد اصبح يفضل البنطلونات الجينز .. بل أنه يخرج من العمليات التي يمد فيها يده بأرباح تكفى لأن يشترى بدلة كاملة ومعطفا .. وقد قرر اخيرا أن يترك العشة التي يقيم فيها وينتقل إلى بيت له جدران .. وقد استطاع أن يجد غرفتين في أحد احواش المدافن الواسعة القديمة يؤجرهما التربى المسئول عن هذا المدفن العدان تشتت اصحابه ، ولم يعد منهم من يحاسبه ولا من يتردد على المدفن لزيارة المقابر .. وقرر أن يأخذ معه أم فردوس والشيخ عاشور ليقيما معه .. انهما أمه وابوه ..

وقالت له ام فردوس وهي فرحة :

\_ ولكن كيف تعيش معك ابنتي فردوس . . ماذا يقول الناس . . الا إذا عقدت عليها واصبحت زوجتك . .

وقال ضاحكا:

لا تتعجلي يا أمى ، . انى لم اصل بعد إلى الخامسة عشرة من
 عمرى . . فكيف أتزوج . .

وقالت أم فردوس جادة :

 الرجل يتزوج عندما يستطيع أن يكسب . . وانت تكسب . . ودوسة ابنتى في الحادية عشرة من عمرها ولكنها مادامت قد استكملت بلوغها فيجب أن تتزوج . .

وقال منصور مستمرا في ضحكته ::

على بركة الله . . .

وتزوج منصور من دوسة دون أن يطرأ على باله أن يسأل نفسه إذا ما كان الرجال الذين تعودوا أن ينزلوا إلى الحفرة ليضاجعوا أمها قد ضاجعوها هي الاخرى أم لا . . إن كل ما في حياته كان طبيعيا لا يثير أي تساوط . .

وانتقلوا ليعيشوا بين الجدران في حوش المدفن . . وكانت حياة اوسع وارقى من حياة العشش . . ولكن ما لبثت ام فردوس أن ضاقت فهي لا تستطيع أن تعيش بين جدران . . ولا تستطيع أن تتحمل الحرمان مما تعودت أن تعيشه . . وصممت أن تعود إلى حياة الحفرة في الصحراء . . وصرخ منصور :

ـ كيف تخرج زوجتى دوسة لتزورك في عشتك وقد تعودت أن تعيش في مدت . .

وقالت أم فردوس تطمئنه ::

لن تزورنی دوسة . . انا التی ازورها . . لا ارید ان ارها فی الحفرة . . والشیخ عاشور ایضا اصبح بضیق بحیاته . . إنه اصبح یطوف بالمقابر فلا یدعوه احد لیقرا . . الناس اصبحت تعتبره کانه اصبح غنیا وجارا لهم . . واشه لا یرید ان یقرا علی المقابر قراء اغنیاء یجب ان یکونوا من الفقراء حتی یکونوا اقرب الی اش . .

وصاح منصور في وجهه :

إنك لم تعد ف حاجة إلى التعب امام المقابر . . وانا كفيل بذلك ،
 وقال الشيخ عاشور .

- ليس المهم ان اتكسب . . المهم ان أقرا تقربا شه . .

وتركه الشيخ عاشور ايضا وعاد إلى العشة التى كان يعيش فيها . . إن الحياة هي ما تتعود عليه . . وقد تعود الشيخ عاشور على الحياة في عشة ملقاة بين الرمال . . ربما لو كان ابوه حيا لعجز ايضا عن نقله من العشة أو حرمانه من الشحاذة كما تعود أن يعيش حياته . .

وعاش وحده هو وزوجته دوسة في البيت الصغير داخل المدفن . إنه لا يحس بدوسة كشخص آخر فقد عاشت معه كل حياته منذ ولد وولدت بعده . . كأنها ولدت لتكمله . . انهما شخص واحد . . وهو يزداد في عمليات مد اليد . . ودائما يكسب . ودائما في امان . . ولايزال مصرا على مد اليد . . ودائما في امان . . ولايزال مصرا على الحصول على شهادة الثانوية . . ويقضى كل فراغه في مذاكرة الكتب التي اشترى بعضها واستطاع أن يحصل على البعض الآخر بمد يده الذكية . . وهو يحلم بأن يصل يوما إلى الجامعة . . ويتخرج . . ويستطيع أن يصل إلى كل ما يريد . . ريما استطاع أن يكون وزيرا . . ولكى يكون وزيرا يجب أن بيدا منذ اليوم في أن يعيش السياسة . . وهو منذ قرر أن يجصل على شهادة الثانوية دون أن يلتحق بمدرسة وهو يتردد على مدرس خاص بعلمه . إنه مدرس غال يأخذ منه جنيهان في الدرس الواحد أتعابا له . . وقد قال له المدرس إنه عضو في الحزب السياسي ويحدثه كثيرا في السياسة . . ماذا لا ينضم إلى هذا الحزب حتى يكبر فيه ويصبح معروفا به الميتارونه ليكون وزيرا . .

من يدرى . .

0 0

ن أم وهوصلع ..

كانت الساعة قد وصلت إلى ما بعد العاشرة مساء عندما جلس الأسطى عطية على مقعد قيادة السيارة اللورى الضخمة التي تجر وراءها شاحنة كبيرة . . وأدار الموتور وهو يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه وتحرك باللورى في طريقه عائدا إلى القاهرة .

كان قد ترك القاهرة في الساعة السابعة من صباح نفس اليوم وهو يقود اللورى ويجر وراءه الشاحنة محملين بأجولة ضخمة من منتجات الشركة ليسلمها في ميناء الاسكندرية . . والمرفهون من قادة السيارات الصغيرة الخاصة أو الاجره يقطعون الطريق الصحراوي بين القاهرة والأسكندرية في ساعتين ونصف . . وقد يتحدون الزمن ويقطعون المسافة في ساعتين . . واتوبيسات الركاب قد تقطع نفس المسافة في ثلاث ساعات ونصف . . أو أربع . . أما هو فيقطع هذه المسافة وهو يقود هذا اللورى الضخم ويجر وراءه هذه الشاحنة الثقيلة في ست ساعات وأحيانا في سبع . . ومعروف عنه كسائق أنه وافر الهدوء وقادر على الصبر الطويل ولاتنتابه شهوة الأسراع بالسيارة التي يقودها أو تخطى سيارة تسبقه . . وكل ما يهمه هو أن يصل بسلامة الله دون أن يهمه حساب الساعات التي مرت به حتى وصل . . ومادام قد وصل ، فلا يهم إن كانت قد زادت ساعة أو نقصت ساعة عن الموعد المقرر رسميا لوصوله . . وقائد السيارة يجب الا منظر في الساعة الزمنية الموضوعة أمامه وهو يقود . . بل يجب أن يركز كل عينيه على ما امامه وما يحيط به حتى يتقى الاحداث ويوفر السلامة . . خصوصا إذا كان يقود سيارة في ضخامة وثقل عمارة ، أو كأنها \_ وحدها \_

وربما تكونت هذه الشخصية الهادئة الصبورة للأسطى عطية نتيجة أنه لايحس وهو يقود السيارة بأنه يؤدى عملا مفروضا عليه حتى يكسب رزقه . . ومضطر اليه مهما عرضة للإرهاق والمتاعب والمشاكل . . انما يحس وهو يقود السيارة كأنه يعيش حياته الطبيعية . . ويحس وهو جالس أمام عجلة القيادة نفس احساسه وهو جالس أمام زوجته وأولاده . . هذه هي الحياة . . وقد بدأ حياته بالسعى إلى عجلة القيادة قبل أن يسعى إلى الزواج وانجاب الأولاد . . بل إنه يعتبر أن الحياة العائلية التي أقامها ليست سوى استكمال لحياته مع « الدريكسيون » . . أي مع عجلة القيادة . . وقد بدأ حياته صبياً يعمل في جاراجات الشركة . . ومنذ رأى عجلة القيادة من بعيد ، وهو يحس انها حياته . . يريد أن يعيش معها وبها . . وقد استطاع أن يسعى إلى أن أصبح قائد سيارة من سيارات النقل اللورى التي يعيش بينها .. وعاش كل أيامه وعجلة قيادة اللورى في أحضانه . . ووصل ارتباطه بالسيارة التي يقودها إلى حد أنه كان يثير ضجة إذا حاولت الشركة ان تعهد إلى سائق أخر بقيادتها . . كأنها زوجته وليس من حق رجل آخر أن بتولاها . . وقد راعت الشركة فعلا أن تكون هناك سيارة مخصصة لقيادة الأسطى عطية مراعاة لرضائه لما عرف عنه من مكانة بين قادة السيارات . . وصحيح أن هذه السيارة قد تغيرت نتيجة التطور في اختراعات معدات سيارات النقل ، ولكن يبقى إحساسه \_ دائما \_ واحدا بكل سيارة بتولى البادتها . . احساسه بأنها حياته . . كأنها زوجته . . رغم أن زوجته لا تتغير ولا يدخلها أي تطور . .

إلى هذا الحد كان الاسطى عطيه مرتبطا بالسيارة اللورى التي يتولى فيادتها . .

وفي هذا اليوم الذي كلف فيه الاسطى عطية بقيادة اللورى من القاهرة إلى الاسكندرية . . البغته الشركة بأن اللورى يجب أن يعود إلى القاهرة في نفس اليوم محملا بآلات مستوردة . وإنها ترى أن تكلف سائقا أخر ينتظره في الاسكندرية ويعود به . . وكانت الشركة تقصد أن الاسطى عطية سيكون متعبا بعد الوصول إلى الاسكندرية . . وهى تريد أن تريحه وتطمئن أكثر إلى عملية نقل بضائعها . . ولكن الاسطى عطية كثر عن أنياب الثورة والغضب . . كيف تعهد الشركة بسيارته إلى سائق آخر . . ثم كيف تغترض أنه لن يستطيع قيادة هذه السيارة اللسخمة ذهابا وإيابا بين القاهرة والاسكندرية . لقد سبق أن قاد السيارة في رحلات طويلة أستغرقت أكثر من عشرين ساعة دون توقف . . فكيف تنسى . . ثم أنه لو تولى القيادة ذهابا وإيابا فإن المكافأة التي يحصل عليها بالإضافة الى مرتبه قد تصل إلى مائة جنيه . . وهو لا يمكن أن يضحى بمائة جنيه حتى يوفر تعب لملة . .

واضطر موظفو الشركة أن يستجيبوا للاسطى عطية ويتركوه يعود بالسيارة إلى القاهرة . . انهم لا يتجاهلون قدراته وقوة احتماله كسائق . . ولا ينسوا أفضاله . .

ووصل الاسطى عطية بالسيارة إلى ميناء الإسكندرية في الساعة الثالثة بعد الظهر . اى تولى قيادتها لمدة ثماني ساعات لم يتوقف خلالها إلا نصف ساعة قضاها في كشك مدبولي المقام على رمال الصحراء عند منتصف الطريق . وتناول كوبا من الشاى الاسود وشد نفسا من الجوزة دون أن يتبادل حديثا مع سائقين من اصدقائه وجدهما هناك مكتفيا بإلقاء التحية ثم التفرغ للشاى والجوزة . انه وهو يؤدي مهمته لا يعرض نفسه لما يشغله عن التركيز عليها حتى لو كان مجرد حديث مم اصدقاء . .

وبعد أن وصل إلى الميناء ترك عجلة القيادة ونزل من السيارة ليقف مع العمال وهم يفرغونها من حمولتها . . وهو ليس مسئولا عن تقريغ اللورى . . ولكنه يصمم على أن يثبت وجوده في كل ما يتصل بالسيارة . .

وبعد أن مرت ساعات وانتهى انزال الحمولة . . قاد السيارة إلى مكان أخر حيث بدأ تحميلها بالآلات المستوردة . . ثم ترك عجلة القيادة ووقف أيضا مع العمال والمشرفين عليهم يتدخل بنفسه في كل حركة وفي كل تصرف . .

وبعد ساعات بدأ يحس بالانهاك . . واستند على باب السيارة وهو يقول لنفسه من خلال ابتسامة تتهالك على شفتيه :

- من حقك أن تحس بالتعب يا عطية . . شد حيلك . .

لقد خرج من بيته في القاهرة في الساعة الرابعة صباحا . والساعة الأن في الاسكندرية تعدت الثامنة مساء . . اى مضى عليه اكثر من ست عشرة ساعة وهو يعمل ويتحرك . . ومن الطبيعى بعد ذلك أن يحس بالتعب يسرى في جميع عضلات جسمه . . والانهاك يضعف أنفاسه . . كأنه في معركة ليس من حق المقاتل فيها أن يستريح أو يلتقط أنفاسه . . وإن كان لا يدرى ما في المعركة التي يخوضها ، ولماذا ليس من حقه أن يستريح . ، ولكنها طبيعته التي ترسم شخصيته وهو يعمل . .

وفتح باب السيارة اللورى فى سخط والقى نفسه ممدا على مقعد القيادة وقد قرر أن ينام ولو ساعة واحدة . . وقد تعود فى مثل هذه الحالات أن ينام داخل السيارة . . ولكنه فى الواقع لا ينام أبدا . . إنه يحس انه نائم بقظان . . أو يقظان نائم . . أنه لا ينام نوما كاملا مشبعا إلا على فراشه فى بيته . . وكل ما يحس به وهو نائم داخل السيارة هو نوع من الاسترخاء المربح . .

واسترخى . . نائم يقظان ، أو يقظان نائم . .

وفجأة قفز من رقدته منطلقا إلى خارج السيارة . . كأنه عرف وهو مائم إلى كم وصلت الساعة . . انها التاسعة . . وبدأ يطوف حول السيارة يراجع ماتم في عملية الشحن . . لقد قاربت على النهاية ولم يبق إلا القليل

حتى يبدأ القيادة في المشوار الطويل . وتحرك كانه يستكمل معداته . . فحمل وعاء الماء أي د الترمس ، الكبير وذهب به إلى المقهى المجاور وملأه بالشاى الاسود الداكن . . أنه أقوى ما يصوبك من النوم ويحتفظ لك بيقظتك . . ثم أخرج علبة السجائر التي يحتفظ بها في جيبه . . واطمئن . . انها لاتزال تحمل خمس سجائر . سجائر خاصة محشورة بمسحوق الحشيش . . وتكفى للمشوار الطويل . .

وكانت الساعة قد تعدت العاشرة عندما جلس على مقعده واحتضن عجلة القيادة .. وتلى الفاتحة ثم تحرك باللورى الضخم ويجر وراءه الناقلة الثقيلة .. وظل وهو لا يزال داخل مدينة الاسكندرية يردد الآيات القرآنية .. وقد حفظ كثيرا منها خلال عمره .. وكان يختار منها الآيات التى تحمل دعوة الله إلى ان يصونه ويرحمه ويهديه .. وكانت من الآيات التى تعود ان يبدأ بها .. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت .. ربنا لا توءاخذنا ان نسينا أو اخطأنا .. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا .. ثم يعقبها بترديد ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا .. ثم يعقبها بترديد آيات كثيرة من الاستعانة برحمة الله والالتجاء إليه والاتكال عليه ..

التى يقضيها مسطولا . . كأنه اصبح استاذا متفرغا لدراسة تخصص له لها . . وهو الآن في حاجة إلى أن يركز كل عقله واحساسه على موضوع واحد . . وهو موضوع القيادة . . لا يمكن أن يشتت عقله إلى موضوع اخر . . حتى أن كل خواطره محصورة في القيادة . . أنه لا يتحدث مع نفسه ولكنه يتحدث مع عجلة القيادة . . ويحس بها كأنها هي الأخرى كأئن حي يشترك معه في الحياة . . ولاشك أن الحشيش يساعده على استكمال قوة هذا التركيز . .

وانتهى من تدخين السيجارة ثم مد يده وفتح ، الترمس ، وصب لنفسه كويا من الشاي الأسود . . كل ذلك بيد واحدة تترك اليد الأخرى متفرغة للقيادة . . إن الشاي الأسود كالطعام الدسم . . يستنزف كل ماق المادة المزروعة من اسرار إلاهية ليصبها في بطن الشارب . . والسر الذي وضعه الله في أوراق الشاي هو قدرتها على تنبيه أعصاب الإنسان والاحتفاظ بها صاحبة نشيطة مستكملة كل وعيها . . وهو في حاجة إلى هذه القوة . . قوة احتمال اعصابه وهو يقود هذه العمارة العالية التي تسير في شكل سبارة لورى . . خصوصا وهو يقودها في الليل المظلم . . وهناك من الناس الجهلة من يعتقد أن القيادة في الليل أسهل وأرحم وأكثر أمانا من القيادة في النهار . . لأن الطريق يكون في الليل أخف في زحامه وفي المعوقات التي تعترضه . . وهناك من السائقين الشبان من يطلق السيارة وهو يقودها في الليل إلى منتهى سرعتها باعتبار أن الطريق خال . . أمان . . وهم مغفلون اغيياء . . فالقيادة بالليل اكثر تعرضا للمفاجآت من القيادة بالنهار . . لان مدى الرؤية يكون اقصر خصوصا في الطرق التي لا تكون مضاءة . . ويجب أن تكون السرعة في الليل أقل منها في النهار . . وتركيز الانتباه أقوى . . إلى ان يخرج الله بالسيارة وقائدها من الظلمات إلى النور.

وكان قد قطع اكثر من ربع المسافة من الطريق الطويل عندما بدا يشعر بجفنيه يزدادان ثقلا فوق عيناه . . إنه يحس بأنه على وشك أن يغفو . . وابتسم في داخل نفسه مطمئنا . . لقد سبق أن سقط جفنيه فوق

عينيه مرات وغفا اثناء القيادة . . إن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويرعاه مادام من الطاهرين المؤمنين . . والأسطى عطية يعتبر نفسه طاهرا مؤمنا ، ويعيش كل وجوده فى رعاية الله . . ولاشك ان الله يعلم مدى مؤمنا ، ويعيش كل وجوده فى رعاية الله . . ولاشك ان الله يعلم مدى ما يبذله من جهد فى عمله التظيف الطاهر . . ويعلم ايضا مدى قوة احتمال تكوين هذا الإنسان لهذا الجهد . . اذلك فاذا زاد جهده عن قوة احتماله زوده الله بما يرعاه حتى ينتشله من الفناء . . اى انه إذا اغفى وهو يقود السيارة رعاه الله من أن يقع فى حادث أو يضيع فى نكبة . . كان الله هو ذاته يتولى قيادة السيارة ويتركه مغمض العينين حتى يريحهما . . بل إن الاسطى عطية يعتبر أن الله سبحانه وتعالى وضع فى عقل الانسان اجهزة الكترونية تتولى عنه وظائف الإعضاء التى خلقه بها إذا عجزت عن اداء مهمتها . . اى تقوم هذه الأجهزة بقيادة السيارة إذا نام قائدها . .

وقد من الله على الإنسان بالوصول إلى بعض اسرار هذه الأجهزة الالكترونية . واستطاع الإنسان بهذه الأسرار أن يخترع آلات يضعها فوق الأرض ويستطيع بها أن يطلق طائرة تطير في السماء ويحركها كما يشاء دون أن يجلس فيها قائد يصعد معها إلى السماء ويتولى قيادتها . إن الطائرات التي تطير بلا قائد كالصواريخ التي لا يتولى الانسان قيادتها المباشرة وتقودها أجهزة الكترونية اصبحت منتشرة في العالم . . وأن كانت للاسف لا تزال مخصصة لتسليطها كأسلحة حروب . .

واكثر من ذلك . . ماهو التليفزيون ؟ . . إنه جهاز الكترونى يلتقط خطوط الصور الهائمة في الفضاء الواسع ثم يجسمها وينقلها إلى شاشة تراها بعينيك . . أى أن واقع ما تراه على شاشة التليفزيون لا تراه مباشرة بعينيك بل تراه منقولا اليك بعيون اخرى . . عيون الكترونية . .

والإنسان لا يمكن أن يصل إلى علم الا من داخل علم الله . . والاكتشاف والاختراع ماهو الا بعض ما يسمح به للانسان بالوصول اليه من داخل الوجود الذى خلقه واقامه سبحانه وتعالى . . فالإنسان لم يصل

إلى الأجهزة الالكترونية من العدم بل وصل اليها من خلال قدرة الله . . وربما كان الله قد وضع فى كل شيء جهازا الكترونيا . . وقد ينام الانسان امام التليفزيون دون أن يتتبعه بعينيه بل يكون قد اغمض عينيه عنه ، ولكنه يقوم من النوم ويفاجأ بأنه يروى القصة التي كان يعرضها التليفزيون كأن فى داخل راسه جهازا الكترونيا كان يلتقط ما يعرض امامه دون أن يراه بعينيه . . وكذلك قد يغفو سائق السيارة وهو يقودها . . فيترك الجهاز الالكتروني داخل عقله يتسلط على الاعصاب المؤدية إلى يديه اللتين تمسكان بعجلة القيادة ويحركهما بحيث تستمر السيارة فى طريقها وفى امان . .

وسقط جفنا الأسطى عطية فوق عينيه فعلا وهو ممسك بعجلة القيادة . . واغفى . . ولكنه لم ينم نوما كاملا . . انه نائم يقظ . . أو يقظ نائم . . ويحس بكل شيء دون أن يرى أى شيء . . كأنه مستسلم للمركز الالكترونى الذى يتحرك في وعيه الداخلي . .

وفجأة . . احس الأسطى عطية \_ وجفناه لا يزالان منسدلين فوق عينيه \_ بقدمه ترتفع عن مداس البنزين ثم تسقط بعنف وبكل قوتها فوق مداس الفزملة . . ووقفت السيارة اللورى الضخمة وهي ترتج . .

وكان الاسطى عطية قد رفع جفنيه عن عينيه ووجد السيارة قد حادت عن جانب الطريق واصبحت في منتصفه في مواجهة سيارة لورى أخرى أتية من الناحية المواجهة من الطريق . . أى في طريقها إلى الاسكندرية . . وكانت السيارتان على وشك تصادم احداهما بالأخرى . . لولا أن الفرامل حالت دون الصدمة واوقفتها ملتصقتان تلامس واجهة احداهما الأخرى . . لقد كان السائق الآخر أيضا قد تمكن من ضغط فرامله قبل أن يقع التصادم . .

ونزل الأسطى عطية من السيارة وهو يحمد الله وقال ضاحكا للسائق الآخر: نوع آخسرس الجسن ون .. ..

كانت امها جميلة . . منتهى الجمال . . وليس جمالها جمال زاعق . . ولكنه جمال هادىء . . طيب . . كأنه نسمة ربيع يتمنى كل إنسان أن تهف عليه ويعيش فيها . .

ولكن أمها كانت أيضا مجنونة . . انهم كلهم وكل من حولهم يعرف أنها مجنوبة . . ولكنه أيضا جنون هاديء . . كأنه يختبيء من داخلها ولا يظهر عليها . . واقوى مظاهر هذا الجنون انها كانت دائما منعزلة ىنفسها . . صامتة . . قد تمر عليها أياما دون أن تنطق بكلمة . . وتعيش كأنها لاتعرف احدا مماحولها ولاشيئا ممايحيط أو يلم بها . . كأنها تعيش في عالم أخر ترسمه لنفسها ولايعيش معها فيه أحد . . حتى أولادها منذ ولدتهم كانت تبدو كأنها لا تعرف أنها أمهم . . ما هي الأم . . حتى أنها كانت لا ترضعهم إلا إذا حمل أبوهم الواحد منهم ووضعه على صدرها ، واخرج صدرها ووضع حلمته بين شفتي الوليد . . وهي مستسلمة في سعادة كأنها في كل مرة ترضع فيها تكتشف شيئًا جديدا يسعدها . . ولاتلبث أن تنساها . . إلى أن يحمل لها الأب الطفل مرة أخرى . . وخلال هذا الهدوء كانت تنتابها فترات شاذة عجيبة . . لقد دخلت المطبخ يوما وكانت أم رتيبة المشرفة على خدمة البيت غائبة عنه بعد أن انتهت من إعداد اطعمة وجبة الغداء . . فحملت الأم كل الأوانى التي تحمل هذا الطعام وسكبتها في صفيحة الزبالة ثم وقفت في هدوء أمام الحوض تغسل الأواني كأنها ست بيت ممتازة . . وفي يوم جمعت كل ثياب أبنائها وانزوت بها في غرفتها وأخذت تقلب فيها . . وربما خيل اليها أنها كلها أثواب في حاجة إلى إصلاح وتعديل . . ولكنها بدلا من أن تمسك بخيط وابرة لإصلاحها

على المصنت عينيك أنت الآخر؟
 وقال السائق الآخر ضاحكا هو الآخر:

عینای لاتطیع اوامری . .

وقال الاسطى عطية وهو يمد ذراعه داخل السيارة ويلتقط وعاء الشاى :

الحمد ش . . خذ منى شفطة شاى حتى تقدر على فتح عينيك . . .
 وقال الآخر وهو يأخذ من عطية كوب الشاى :

الف حمد وشكر ش . خذ هذه السيجارة حتى تربطك
 بالدركسيون . . وتصبرك على القيادة . .

وتبادلا كوب الشاى الأسود وسيجارة الحشيش . . وكأن كل منهما يحادث نفسه . . ثم صعد كلاهما إلى مقعد قيادته وتحركا في هدوء كأن شيئًا لم يحدث . .

وفي سلامــة الله . .

0 1 0

ر أمسكت بالمقص وأخذت تقص فيها ثوبا بعد ثوب . . ثم قامت وأعادتها قطعا ممزقة إلى مكانها . .

وكان أبوها هو أقرب أفراد العائلة تحملا لجنون زوجته . ولكنه كان يحبها إلى حد انكار هذا الجنون . إنها شاذة ولكنها ليست مجنونة . وقد بلغ من جبه لها وعدم سلواه لمعاشرتها إنه انجب منها سبعة . . أربعة أولاد وثلاث بنات . وقد أطلق عليهم كلهم أسماء تبدأ بحرف الميم . مصطفى . مرتضى . محمد . منصور . ماجدة . منيرة . ميرفت . لجرد أن أسم أمهم يبدأ بنفس الحرف . مفيدة . . إلى هذا الحد كان يحبها ، يحب هذه المجنونة . . ربما لأن جمالها يشبع متعته وهي مستسلمة له بين ذراعيه . . دون أن يؤثر هذا الجنون على هذه المتعة . فهي بين ذراعيه مستسلمة له لا تحس بأنها تعطيه أو تأخذ منه . . ولكنها تحس ف كل مرة أنها تتفرج على شء جديد يحدث لها . . وهو ما يثير متعته اكثر ويغلب متاعبه التي يلحقها به جنونها . .

وكان كل أفراد العائلة الكبار يلحون على الاب أن يعرض زوجته على طبيب أمراض عقلية . . طبيب مجانين . . ولكنه كان يرفض دائما . . فهى لا تحس بأنها مجنونة وعرضها على طبيب أو الحاقها بمستشفى سيكشف لها أنها مجنونة أو على الاقل متهمة بالجنون . . وهذا يجعلها تجن أكثر . . وتتعمد أن تغالى في تصرفاتها الشاذة كأنها تعطى لنفسها حق المجانين . أى لا تكتفى بشذوذها الذى لا تتعمده بل تفتعل تصرفات أبعد شذوذا أى لا تكتفى بشذوذها الذى لا تتعمده بل تفتعل تصرفات أبعد شذوذا مادامت قد أصبحت تعرف أنها مجنونة . . وهذه نظرية معروفة في العلاج النفسى . . فيجب ألا يعالج المريض على يد طبيب مختص . . أو أن يتخفى الطبيب المختص في شخصية أخرى وهو يعالجه حتى يخفى عنه ولا يواجهه بأنه مريض . . ثم إن العائلة تعودت على احتمال هذا الجنون . . وهو نفسه بأنه مريض . . ثم إن العائلة تعودت على احتمال هذا الجنون . . وهو نفسه يتحمل أضعاف ما يتحمله أى فرد منهم . . فلا داعى لعرضها على طبيب . . ومن يدرى لعل الله يشفيها من شذوذها . . ولا يدرى أحد بعد كيف ستكون ؟ لعلهم يندمون على ايام الشذوذ . .

وكانت المفاجأة قاسية . . لقد خرجت الأم مفيدة من عزلتها داخل غرفتها وهي تبتسم ابتسامة واسعة . . كأنها ترسل بها قبلة لكل ابن من ابنائها . . ثم وقفت في الشرفة المطلة من الدور العاشر . . وشبت على قدمها وابتسامتها لاتزال بين شفتيها والقت بنفسها . .

وماتت . .

ولعل كل ما كان يدور بعقل أمها ساعة القت بنفسها إلى الموت هو محاولة الفرجة على العالم الآخر الذي سمعت عنه . .

ولاشك أن أباها كان صادقا ف حزنه على ضياع زوجته . . لقد كان يحبها رغم كل ما فيها . . ولكن حزنه لم يؤثر في طبيعته كرجل إدارى بالنسبة لبيته وعائلته . . وحسن الإدارة يفرض عليه أن يجد زوجة أخرى شاعده في إدارة البيت والإشراف على ابناءه السبعة . . ولم يمض سوى أربعة شهور على انتحار زوجته الأولى حتى كان قد تزوج الثانية . . وكان لذكيا في اختيارها فهى أمرأة لا تنجب . . وكانت زوجة سبق أن طلقت لعدم انجابها . . وهذا يوفر عليه متاعب التوفيق بين أولاد الزوجة الأولى وأولاد الزوجة الأثانية . . ويوفر عليه مشاكل تعلق الأم بأبنائها . . ووضعهم فوق أبناء ضرتها . . حتى لو كانت الضرة قد ماتت . . وفعلا دخلت الزوجة الجديدة بيتهم وهى تحب الأولاد والبنات وتفيض عليهم بمنتهى الحنان كانها أخيرا وجدت لنفسها أبناء . . وخصوصا حبها لها . . ليرفت . . فهى اصغر البنات . . وقد أخذتها بعد وفاة أمها وهى لاتزال في العام الأول من عمرها . . وتولت هى أمدادها بكل مطالب الحياة . . وأصبحت تحس بها أنها ابنتها فعلا . . بل كانت تميزها عن أخوتها فيما تضيفه عليها من رعاية وأهتمام . .

وسارت العائلة في حياة جديدة وخصوصا بعد أن تخلصت من جنون الام التي ماتت . . ولكنها أيضًا حياة غريبة . . وكان الاب هو دائما القائد الاعلى للعائلة ، . يتحمل مسئولية كل دقيقة تمر بها . . فهو الذي يطعمها

ويشترى بنفسه لوازم الطعام . . ويشرف على تنظيف البيت واعداده . . ولا يتحرك أي قرد من أفرادها إلا بأمره . . وكان الأولاد السبعة كلهم صامتين حتى بينهم وبين بعض . . ولا شيء يجمعهم . . كل منهم له طبيعة وشخصية قائمة بذاتها . . وكل منهم يختار حياة خاصة لا علاقة لها بحياة الآخر . . حتى كان من المستحيل أن تجمعهم في تقاليد عائلية وإحدة . . حتى في المظاهر العادية . . فمصطفى مثلا يواظب على تناول الطعام مع والده . . الإفطار والغداء والعشاء . . ومرتضى يتناول الإفطار ولا يتناول الغداء منتظرا العشاء . . ومحمد يكتفي بالافطار وحده ولا يأكل بعده مهما تحايلت عليه زوجة ابيه . . وماجدة تعتبر تناول الطعام كأنه تلطيخ الأمعائها ، ولا تأكل إلا وأبوها أو روجته يحشر لها الطعام في فمها حشرا .. و . . و . . وكانت المشادات تقوم أحيانا داخل العائلة ولكنها كانت دائما مشادات مع الاب . . . لا تشترك فيها الزوجة . . إنها زوجة مستسلمة كل الإستسلام لزوجها ولأولاده مهما كانت غرابة ما تستسلم له . . وكان الاب على قدر ما يشكو من مناعبه العائلية يشيد ويتفاخر بابنته الصغرى . . ميرفت . . إنها الوحيدة التي رزقه الله بها لتعوضه عن كل ما يلقاه . . إنها جميلة كأمها . . منتهى الجمال . . ولكنها ايضا عاقلة . . منتهى العقل . لقد ورثت عن أمها الجمال . وورثت عنه العقل والجدية . . انها الوحيدة بين اولاده التي يحبها . . منتهى الحب . . ويرتاح اليها . . منتهى الراحة . . وقد كانت ميرفت هي الوحيدة التي تجمع العائلة كلها . . وتنتقل بينهم واحدا واحدا وتبادله حكاية . . أي حكاية . .

والايام تمر . وكانت اختها الكبيرة ماجدة قد بلغت الرابعة عشرة عندما بدأوا يلاحظون عليها تطورها . لقد بدأت تنعزل عنهم جميعا . . ولا تتبادل معهم ولو كلمة . . وتقوم من النوم كل صباح دون أن تعد نفسها للذهاب إلى المدرسة . . لا لأنها ترفض ، ولكن كأنها لا تذكر أنها يجب أن تذهب إلى المدرسة . . إلى أن يأتي أبوها ويصرخ فيها ويشدها من فوق السرير ويكلف زوجته بأن تدخلها الحمام وتلبسها ثيابها ويدفعها إلى أن

تنضم إلى اختيها ويذهب بهن إلى المدرسة . . إلى أن تطورت ماجدة اكثر واصبحت تقضى كل وقتها وهى جالسة تحت السرير . . كأنها تختبىء منهم ولا تريد أن ترى واحدا منهم . . أو لعلها تتصور أنها تلعب معهم لعبة استغماية . . ولكنها بدأت بعد فترة تقوم من جانب اختيها وهن نائمات على سرير واحد . . وتلقى نفسها وتنام تحت السرير . .

ومرت فترة طويلة والعائلة متحملة شذوذ ماجدة . . ووالدها يتهمها بأنها كسولة جاهلة لا تريد أن تكبر وتعيش كالبنات الناضجات وتكره الذهاب إلى المدرسة كما يكرهها كثير من الصغار . . بل إنه قرر أن يحرمها من المدرسة حتى يريح نفسه من متاعبها . . وتركها في البيت لا تخرج منه لانها هي نفسها لا تريد أن تخرج . . ويعتبر أنها تلعب بإصرارها على الجلوس تحت السرير . . ولكن زوجته كانت تنظر إلى ماجدة كأنها تشاهد مأساة . . ولكنها لا تتكام ولا تحاول أن تفسر حالتها . . كأن ليس من حقها أن تتدخل في هذه الحالة . . انما هو حق زوجها وحده . . أما ميرفت فقد كانت الوحيدة التي تبذل أكثر في مراعاة اختها ماجدة . . وتجلس معها طويلا تحادثها . . وماجدة تتحدث في بساطة كأنها فتاة عادية وتجيب على طويلا تحادثها . . وماجدة تتحدث في بساطة كأنها فتاة عادية وتجيب على السرير لانه المكان الذي تحس فيه بالهدوء ، وتبتعد فيه عن دوشة البيت والعائلة . .

إلى أن لاحظت ميرفت أن أختها بدأت تبكى كثيرا وهي منعزلة وحدها . . . واستطاعت بلباقتها أن تصل إلى سر هذا البكاء . . أن أختها تحب أبن الجيران . . ولكن أين رأت أبن الجيران . . لعلها شاهدته مرة من النافذة . . هل مجرد المشاهدة من بعيد تكفي للحب . . ثم أنه يكبرها كثيرا . . فماذا أحبت فيه ؟ أو لعلها لم تره أبدا حتى ولا من النافذة . . فهي لم تشاهد أختها أبدأ تطل من النافذة . . وبالعكس أن من عادتها أن تبقى النافذة مغلقة حتى لو تشادت مع أختيها . لعلها تخيلت قصب حب تعيش فيها . . واختارت أن يكون بطلها كو أبن الجيران لأنه البطل العادى

في معظم قصص الحب . ولكنها كانت تعيش خيالها كأنه واقع إلى حد أن تبكى دائما كأنها فتاة محرومة من حبيبها فعلا . بل إنها بدات تجلس وتكتب خطابات طويلة . خطابات حب . ولكنها لا تحاول أن تكتشف وسيلة لتصل خطاباتها إلى حبيبها . ولكنها ما تكاد تنتهى من كتابة خطاب حتى تضعه في ظرف لا تكتب اسما عليه ثم تلقيه من النافذة . . إن كل ما تتصور أنه يجمع بينها وبين حبيبها هي النافذة . . ولعلها تتصور أنها لو مدت يدها من النافذة فستمسك بيد حبيبها . ولكنها لم تحاول أبدا أن تمد يدها من النافذة .

إنها مجنوبة . . لاشك إنها مجنوبة . . واعلن الآب جنوبها وصاح :: - لقد ورثت الجنون عن أمها . .

ولم يكتف الأب بأن يتحمل جنون إبنته كما تحمل جنون أمها . . ربعا لانه لا يخرج بشيء من هذا التحمل . . ليس له مصلحة خاصة ف تحملها . . إنه لا يأخذها في احضانه كل مساء كما كان يأخذ أمها . . وبدأ يطوف بها على أطباء الأمراض العقلية ، وإنتهى إلى وضعها في مستشفى المجاذيب بالعباسية . .

وميرفت تلاحقها وتطن في اذنيها كلمة أبيها عن أختها . . لقد ورثت الجنون عن أمها . . هل الجنون يورث . . إن كل العائلة تقول أنها أقرب الابناء إلى أمها . . ورثت عنها كل جمالها وكل ملامحها . . فهل سترث عنها الجنون أيضا ؟!

ولكن لماذا تخاف الجنون . . إن كل اخرتها ليس بينهم مجانين الا اختها ماجدة . . واختها منيرة عاقلة هادئة . . وقد تزوجت وان كانت تعيش مع زوجها بعيدا في اسيوط ولم يصلهم عنها اى اخبار عن اى علامة من علامات الجنون . . واخوتها الصبيان قد كبروا وكل منهم يعيش حياة مستقرة لا يعكرها اى شذوذ . . وان كانوا كلهم متباعدين عن بعضهم

لا يعلم احدهم شيئا عن الآخر . . ولا يهمه أن يعلم شيئا عن تفاصيل حياة احبه . . ولكن من أدراها . . أن جنون أمها كان يوصف بأنه جنون هادىء . . ربما كان كل إخوتها مصابين بهذا الجنون الهادىء . . وهل إحب أن تثبت لنفسها أنها لم ترث جنون أمها . . وليست مجنونة حتى هذا الحتون الهادىء . .

وقد كان مظهر جنون أمها هو إنعزالها الدائم . كل ما فيها منعزل عن دنياها . أحاسيسها ، وعقلها . ووعيها . منعزلة حتى عن ابنائها . ويجب أن تطمئن ميرفت إلى انها لا تنعزل بنفسها أبدا . يجب أن تعيش مع كل ما حولها . حتى تثبت لنفسها أنها ليست مجنونة . . وليست معرضة للجنون . .

وبدأت تتعمد المغالاة في فرض نفسها على كل من تعرفه . . إنها في البيت لا تكف عن ملاحقة آبيها وزوجته واخوتها بالتدخل في تفاصيل حياة ال منهم . . وكلامها كله صبياح ونظراتها كلها كأنها قفزات . . وف المدرسة أيضا تعيش مع كل الطالبات . . وتضم نفسها إلى كل المجموعات . . وتشمرك في كل الرحلات . . وتقبل كل الدعوات . . وهي دائما تنجح في كل امتحان ، . انها تتعمد النجاح حتى تؤكد إنها ليست مجنوبة . . وبعد أن التحقت بالجامعة اتسع انطلاقها . . إنها تعيش كل ما في الجامعة . . حتى اسس الحب . . وهي نفسها لم تستطع أن تميز هذا الحب . . أو يطرأ اليها إحساس تفسره على إنه حب . . ولكنها كانت تكتشف أن إحدى رميلاتها في حالة حب مع زميل . . وتتساءل لماذا لا يحبها هي هذا الرميل . . عل ينقصها شيء ليحبها . . أم أنه يعتبرها مجنونة . . والمجانين لا يصلحون للحب . . وتسعى ورأء هذا الزميل حتى تفرض عليه أن يحبها بدلا من زميلتها . . ووجدت نفسها تعيش في عشرات من قصص الحب . . لا تكاد ترتبط بقصة مع زميل حتى تنتقل إلى قصة مع زميل آخر . . ولكن كان في ميرفت إيمان أقوى منها وهي أنها لا تسمح لأي شاب تجمعه بها المسلة حب بأكثر من أن يمسك يدها . . أنها لا تعطيه أكثر . . وهي تعلم

ما هو اكثر . . تعلم كل شيء عن القبلات والاحضان والتلاصقات . . ولكنها لا تستطيع . . وهو ليس ايمانها بمبادىء الحرص على اعتزازها بشرفها . . ولكنها طبيعتها . . فهى لا تطبق ان تضع شفتيها بين شفتى رجل . . او تتركه يلف ذراعيه حول خصرها . . لا تطبق . . بل اكثر من ذلك . . انها لا تفكر أبدا في الزواج حتى تسعى إلى تحقيقه . . ولا يطرا على بالها . . ان حياتها كلها متجمعة في ذاتها ولا تحوجها لان تدخل فيها اى ذات اخرى . .

وقد عرف كل الطلبة طبيعتها . انها تريد مظاهر الحب ولا تعيش فيه . . ولا تعبر عنه الا بوضع اليد في اليد . . وتنقلاتها بينهم في هذه المظاهر جعلتهم يستهينون بها . . ولا يحسدون بعضهم بعضا عليها . . كل منهم يعلم مصير الآخر معها . . ويستهينون . . ويضحكون . . ويعتبروتها مجنوبة . . إنه نوع من الجنون . .

ولم تعد العائلة تعتبرها فتاة عادية .. واخوتها يتحملون الضجة التي تثيرها حولهم ساخرين .. وزوجة أبيها تتحمل صامته ويدفعها حيها لها إلى تكذيب نفسها .. إنها ليست شاذة . . كل بنت لها خصالها . . اما أبوها فقد بدا ييأس . . لقد ورثت الجنون عن أمها . . جنون له مظهر أخر . ولكنه بالأمل . . انها ناجحة في دراستها . . ومن يدرى لعلها تنجح بعد مدة في تجريد شخصيتها من شدودها . . ولكن ميرفت بعد أن تخرجت بدات عياة غريبة . . إنها لا تريد أن تنتظر حتى تعينها الحكومة في احدى الوظائف . . إنها ليست مجنونة كأمها حتى تعزل نفسها في وظيفة حكومية . كبقية الناس الناجحين . . وتستطيع إن تقتحم أبواب النجاح . .

لماذا لا تكون مذيعة في التليفزيون . . حتى تظهر صورتها إمام الناس وتحادثهم؟!

وبدأت تقتحم حياة العاملين في التليفزيون . . وهي تقف أمامهم لا

كأنها تشحذ منهم أو تستعطفهم أو حتى تحاول اقتاعهم ، ولكنها تتكلم كأنها تتفضل عليهم بأن تكون معهم وتظهر بينهم . .

ثم فجأة اتجهت اتجاها آخر . . لماذا لا تكون نجمة من نجوم السينما . . لماذا لا تحل محل فاتن حمامة . . إنها اجمل منها . . ولا شك انها أقدر منها . . إنها الجيل الذي يحل محل فاتن . . وهي قوية تستطيع أن تحقق كل ما تريد . . وليست ضعيفة منعزلة كما كانت أمها أو اختها ماجدة . . واقتحمت خياة العاملين في السينما . . وهي أيضا لا تحس بأنها شعى وترجو ولكنها تتفضل عليهم بالظهور بينهم . .

ثم خطر على بالها خاطر جديد . . إنها يجب أن تكون مشهورة . . يجب أن تعرفها البلد . . تعرف هذه الفتاة الجميلة العبقرية القوية . . كيف نشتهر ؟ يجب أن تكتب كل الصحف عنها . . ستدلى بأحاديث صحفية نؤكد قوة الجيل الجديد . . وبدأت فعلا تتصل بكثير من الصحفيين . . كل من تقرأ له أو تعرف باسمه تبحث عن رقم تليفونه وتحدد معه موعدا . . ولا تريد منه شيئا إلا أن يكتب عنها وينشر صورتها . . وحديث معها . .

وقد تعرضت لكثير من المغامرات مع كل هذه الاتجاهات التي تخطر على بالها ، إن كل من تصل اليه يستقبلها كفتاة جميلة . . بسيطة . . مجنونة . . وإما أن يطمع في التمتع بجمالها . . أو يشفق عليها لبساطتها . . أو يهرب من جنونها . . ولكنها لا تحس بما يستقبلها الناس به . لا تحس إلا بثقتها في قوتها . . القوة التي سترت لها طبيعتها في الا تعطى لأى رجل إلا يدها . .

ولكن هذه المرحلة من حياتها كانت تفرض عليها أن تعيش الليل بعيدا عن بيتها . الليل الذي يجمع العاملين في التليفزيون والسينما والصحافة . ولم يحتمل أبوها أن تغيب عن البيت في الليل . أخر موعد لها هو أن تعود في السابعة مساء على الأكثر ، وهي في دخيلة نفسها مرتبطة بأبيها . . لا تستطيع أن تتحرر منه بالابتعاد عنه . . فأصبحت

نتعدد ان تعود في الساعة السابعة . . وهو يغلق الباب بالمفتاح بعد ان تصل وبحدة ظ به . . وسحب منها المفتاح الذي كان من حقها أن تحمله كبقية أخواتها . . وقد وجدت من حقها أن تتحايل حتى لا تطفىء شعلة مشاريعها الصخمة . . وكانت قد قاومت طويلا حتى لا تلجأ الى هذا التحايل ولكنها لم تستطع أن تستمر في المقاومة . . وتركت فراشها في منتصف الليل وافراد العائلة كلهم نيام . . وفتحت الباب وخرجت . . انها على موعد مع الكوكب السيمائي الذي وعدها بأن تكون بطلة فيلمه القادم . . وقد اغلقت الباب بعد أن وضعت بين ضلفتيه ورقة سميكة حتى يظل مفتوحا لها بعد أن بعد أن وضعت بين ضلفتيه ورقة سميكة حتى يظل مفتوحا لها بعد أن تحود . . وقد عادت دون أن يحس أحد في العائلة بشيء . .

ولكنها في المرة التالية قامت من فراشها وارتدت ثيابها ثم فتحت الباب .. وقبل ان تخرج فوجئت بزوجة ابيها امامها .. وحاولت ان تمنعها من الحروج . . إنها زوجة مطيعة لا تستطيع ان تخالف اوامر وتعاليم ارجها مهما بلغ حبها لها . . وقامت معركة بينهما وكل منها حريص على الا برتفع صوته حتى لا يصحو الآب ، او احد من الآخوة . .

ودفعت ميرفت زوجة ابيها في عنف . فسقطت على الأرض وانشقت رأسها بارتطامها بالحائط . . وتركتها ميرفت كما هي ، واسرعت بالخروج بعد أن وضعت قطعة الورق السميك بين ضلفتي الباب . . وكأن شيئا لم بعدث . .

وعادت ميرفت كعادتها . . وفوجئت بالبيت كله متيقظا ملتفين حول روحة ابيها يضمدون رأسها المشقوق . وهي تنظر اليهم دهشة كأنها تتساط ماذا حدث . . وصرخ ابوها وهو يتهال عليها بكفيه ضربا :

- مجنونة ، ورثت الجنون عن امك .

ولم يترك المجنونة في جنانها ، ووضع ابنته في مستشفى العباسية المحالين . . أو هو سجن المجانين

لقد أفرجت مستشفى المجانين عن ماجدة بعد عام واحد لأنه ثبت الها مصابة بجنون هادىء يمكن أن تعيش به في بيت العائلة ، ،

ولكن لم يصدر بعد قرار بالإفراج عن سيرفت . . إنها تحمل نوعا أخر من الجنون .

0 4 0

### السنفيداك...

منى .. ويكفينى أن زوجى شوقى ينتصر على منافسيه ويفوز . . وسأتحمل أبضًا إلى أن يفوز أخى مراد . .

وعاد مراد . .

والقى بنفسه منهكا على مقعد بين نساء العائلة . .

والتففن حوله يتصايحن ويسالن . وهو لايكاد يسمع صياحهن ولا أسئلتهن . إلى أن هدأن قليلا من حوله وتباعدن عنه . واقتربت منع اخته الكبرى دولت وسالته في صوت هامس جاد كأنها تبدأ معه العمل ؟

ـ ماذا فعلت اليوم؟

ونظر مراد إلى أخته الكبرى وقدر أن من حقها أن تسأله وقال وهو يزفر أنفاسيا متعبة :

- هلكت . . ذهبت في الصباح إلى مكتب الحزب . . ثم ذهبت إلى مكتب وزير الداخلية . . ثم طفت بمائة بيت . . ومائة مقهى وكافيتريا . . ثم زرت مائة شخص . . ولا ادرى بماذا خرجت من كل هذه المشاوير . . انى اتبع التقاليد القديمة التي كان يتبعها المرشحون . . لابد ان هناك وسائل جديدة لاكتساب الأصوات توفر مشاوير النفاق . . إنى منذ اليوم الأول وإنا أحس بالندم على قبول ترشيحي . .

وصاحت فيه دولت كانها تنهره

- إياك أن تستسلم للتعب أو الندم ، ، وسيعوضك الفوز عن كل ذلك وتقرح . . والبلد كلها ستقرح بك . . أنك لا تدرى كم تعب زوجى وهو مرشح وكم فرح بالفوز . . إنها معركة لايفوز فيها إلا الأبطال . . وأنت بطال . . .

وسكتت دولت برهة ثم استطردت

كانت نساء العائلة مجتمعات تتوسطهن الأخت الكبرى دولت .. وأصواتهن ترتفع كالضجيج وكلهن يتحدثن فى وقت واحد وفى موضوع واحد .. كأن كل منهن لايهمها إلا أن تتكلم ولا يهمها أبدا أن تسمع .. وكن كلهن فى انتظار الآخ الأصغر مراد التى نشرت الصحف كلها صباح اليوم خبر ترشيحه فى الإنتخابات ..

وكانت دولت تبدو بينهن كأنها الرئيسة أو كأنها عالمة تعرف كل شيء عن الإنتخابات . . لاتكف عن الكلام . . وتصرخ في وجه من تسمعها ولا يعجبها كلامها . . أو تصرخ صرخة مبتسمة الواحدة أخرى تؤيدها ولكنها تفضل أن تسكتها . . وكانت تقاطعهن جميعاً قائلة بالصوت العالى :

ليس بيتكن من تعرف عن الإنتخابات ما أعرفه . إنها دنيا
 واسعة . كل حجر فيها تحته سر . قد يكون تحت الحجر ثعبان سام . .
 وقد يكون تحته زجاجة كولونيا معطرة . . واسألونى أنا . .

وكن يسالنها .. فهن يذكرن انها عاشت الإنتخابات عندما سبق ان رشح زوجها نفسه في الإنتخابات منذ اكثر من خمس عشرة سنة .. وكان معروفا أنها جاهدت معه وتعبت مع كل متاعبه حتى فاز وأصبح عضوا مهما في البرلمان .. وهي تقول كأنها تعيش ذكريات سعيدة :

 مازلت اذكر كل خطوة ، . وكل هزة رمش ، . وكل فنجان قهوة شربته وساهم في إصابتي بقرحة في المعدة . . وكل طبق أكلته وسبب لي المغص الكلوى . . بل انى كنت ايامها لا احس حتى بالموت لو اقترب

- هل بدأت الإتصال بالكمسارية . .

وقال مراد في دهشة :

- أي كمسارية ؟

وقالت دولت وهي تنظر إليه كأنها تتهمه بالغباء:

كمسارية الترام والمترو والأوتوبيس الذين يسيطرون على كل أحياء
 الدائرة . .

وقال مراد في برود :

إن معظمهم أو كلهم ليست اسماؤهم مسجلة في قوائم ناخبي
 الدائرة حتى احتاج اليهم بإعطائي اصواتهم . .

وصاحت دولت :

- اصواتهم ليست مهمة . . المهم ان كلا منهم يمكن ان يكون منشورا حيا ناطقا للمرشح . . إنه وهو يوزع تذاكر ركوب الترام او المترو او الاوتوبيس يستطيع ان يهمس بإسمك في اذن الراكب . . بل يستطيع ان يكتب إسمك على التذكرة حتى ينقله الراكب إلى تذكرة الانتخاب . . بل ان زوجى شوقى كان يطبع منشورات ويسلمها لهؤلاء الكمسارية حتى يوزعوها على الركاب . . وتصور كم يبلغ عدد الركاب في الدائرة وكلهم من الناخبين الذين سنحصل على اصواتهم . .

وقال مراد وهو يبتسم ابتسامة باردة

فكرة . . سأحاول . .

وصاحت دولت

لا تكتفى بالمحاولة . . يجب ان تضع للكمسارية مشروعا للميذيا . . وتكون من بينهم هيئة تمثلهم على اتصال دائم بك وتنطق بإسمك وتنفر تعليماتك . . وقد تكلفك هذه الهيئة كثيرا . . فمعظم الكمسارية غلابة ول اشد الحاجة إلى الكثير . . فلا تبخل عليهم . . وكل شيء بثمنه . . وفرزك في الانتخابات ثمنه غال . .

وقال مراد ضاحكا:

حاضر يا أبلة دولت . .

وقالت دولت بسرعة :

ـ وسأبدا انا بتكوين الهيئة الخاصة بي . .

وقاطعها دهشا:

- اى هيئة هذه التي تخصك ؟

وقالت مستطردة:

- هيئة ستات البيوت . إنى اعيد نفس ما كنت اقوم به ايام كان اوجى مرشحا . . لقد كونت هيئة من ستات البيوت ضمت كل الجارات والصديقات وطبعا سيدات العائلة . . ولعلك لا تدرى قيمة ست البيت ف التأثير على نتائج الإنتخابات . إنها تملك أولا صوتها كناخبة وصوت روحها وأولادها وبناتها الكبار . ثم أصوات جميع أفراد عائلتها . ثم تستطيع التأثير على صوت كل من يتعامل مع البيت . صوت الخضرى والبقال والجزار . و . و . و إذا اجتمعت أغلبية ستات البيوت حول ناييد مرشح واحد . فكأنهن أصبحن ثورة ديكتاتورية لا يستطيع صوت لن يفر من بين أيديهن ومن تحت إرادتهن . لقد كان من بين عضوات الهيئة التي كونتها ست بيت رفضت في صبيحة الإنتخابات أن تقدم الإفطار لروجها وبقية أفراد العائلة إلا بعد أن وضعت أمامهم المصحف الشريف

واقسه با علیه ان یتوجهوا إلى مكاتب الإنتخابات وینتخبوا زوجی شوقی . . وإذا ننت قد حققت نجاح زوجی فسأحقق نجاح آخی وحبیبی مراد . .

وقال مراد مبتسما لأخته ابتسامة باردة:

- فكرة يجب أن نحققها واعتمد عليك في تحقيقها . . وهي فكرة توحي إلى يفكرة أخرى لاكتساب اصوات الميفكرة أخرى لاكتساب اصوات البوابين . . . . ولاشك أن كل بواب يمكن أن يكون له تأثيرا على اكتساب اصوات كل سكان العمارة التي يجلس على بابها . .

وقاطعته قائلة وهي تنظر إليه كأنها تشفق عليه من جهله :

- لا . . لا . . إن طبيعة شخصية البواب هي النفاق . . إنه مضطر بحكم عمله أن ينافق كل سكان العمارة حتى يضمن الحصول على بقشيش كل شبهر . . فهو لا يتحمل مسئولية إقناع سكان العمارة بل ينتظر ساكتا إلى أن يدفع له أحد السكان أكبر مبلغ لشراء صوته الإنتخابي . . ورغم ذلك فقد يخدع هذا الساكن ويعطى صوته نظير مبلغ آخر قبضه من عمارة أخرى . . المهم . . لا تعتمد على البوابين . .

وقال ساخرا:

تحت أمرك . فأنت أستاذة صاحبة خبرة في الإنتخابات . .
 وواجهته بمفاجأة أخرى :

- هل اتصلت بالحاثوثي

وانتفض دهشا قائلا:

ای حانوتی تقصدین ؟

- حانوتي الدائرة . .

وقال مقاطعا :

\_ ماذا اعمل به ؟

وقالت دولت في إصرار:

إنه أقوى شخصية شعبية في الدائرة وله تأثير كبير في إقناع
 الناس . .

وصرخ مراد نافرا:

ـ مل تقصدين إقناع الناس بالموت . . إنه لو تدخل في الدعاية لي بين الناس فكأني أنا عزرائيل ، وكأنه يريد من الناس أن تنتخب عزرائيل حتى بحقق لهم عدد أكبر من الموتى ويكسب هو أكثر من عمليات نقل الجثث . . لا يا ست دولت . . ابعدى عنى الحانوتى . . أن الناس ستهرب منه وتهرب منى . . إنه شعار الموت . .

وقالت دولت كأنها تدافع عن نفسها :

- هذا كلام قديم والدنيا تقدمت وأصبحت تضع كل صاحب مهنة في مكانه الصحيح . فالحانوتي ليس مسئولا عن الموت . إنه رجل أعمال . . والناس كلها محتاجة إليه . . بل ويتقربون ويتوددون إليه حتى يهتم بهم عندما يحتاجون إليه . . ويجاملهم بتخفيض أتعابه . . وهو بحكم عمله مرتبط بكل عائلات الدائرة ارتباطا يصل إلى حد الصداقة فليست هناك عائلة لم يكن لها ميت أو في انتظار من يتوفاه الله من أفرادها . . فهي في حاجة دائما للحانوتي وفي حاجة إلى صداقته واحترامه . . وكل عائلة تعلم الها لو انتخبت مرشح الحانوتي فسيجاملها بالاهتمام بإجراءات الجنازة والدفن . .

وعاد مراد يصرخ:

- إن الناخب لا يفكر في الموت وهو يدلي بصوته . . وارحميني من هذه السيرة . . سيرة هذا الحانوتي . .

وتركها وفر مبتعدا عنها كأنه يهرب من الموت . .

وجلست دولت وحدها ساهمة تستعيد ذكرياتها . إنها هي نفسها كانت كأخيها لاتطيق أن تذكر أو تتذكر الحانوتي . ولا تطيق معرفة شخصيا ولو من بعيد . إن الحانوتي لايوجد إلا في يوم الموت . ولا أحد يطيق أن يعيش هذا اليوم إلا إذا مات له عزيز لديه . . بل أن شخص الحانوتي لا يخطر على بال أحد من المعزيين أو من المشيعين حتى يشكروا أفضاله . . كما لا يخطر على بالهم عزرائيل الذي اختطف المرحوم .

ولكن زوجها شوقى عندما رشح نفسه في الانتخابات منذ خمسة عشر عاما اعتمد اعتمادا كبيرا على حانوتى الدائرة الحاج مدبولى . . كان دائما معه . . ويصحبه كثيرا في طوافه بأحياء الدائرة . . . وقد رفضت ايامها ان تشترك مع زوجها في الاعتماد على هذا الحانوتى . . ولم تتنازل بزيارة عائلته ، كما كانت تزور عائلات الناخبين . . رغم إلحاح زوجها عليها ومحاولة إقناعها بأن الحانوتى له شأن كبير في نتائج أى انتخابات . . إلى ان توفي الحاج مدبولى الحانوتى فجأة قبل موعد الانتخابات . . واصر زوجها على ان تذهب بنفسها لتقدم العزاء لاهله وتشيع الجنازة وتزرف عليه كل ما تستطيع من دموع . . وبلغ إصرار زوجها إلى حد الصراخ والتهديد حتى خافت على حياتها الزوجية كما بدأت تخاف على مصير زوجها الانتخابات ، . اى بدأت تقتنع بأهمية الحانوتى . .

وذهبت إلى بيت الحانوتي . . ورغم أنه في حي محترم وفي شقة من عمارة من العمارات المحترمة . . إلا انها عندما دخلت فوجئت بمجتمع بلدى بعيدا عن أي مظهر من مظاهر الحياة المودرن . . كل قطع الاثاث من النوع البلدى المتأخر . . والنساء كلهن ملتفات بالملاءات السوداء البلدى . . جالسات على الأرض . . وإن كانت هناك بعض المقاعد الخشبية منتشرة جالسات على الأرض . . وإن كانت هناك بعض المقاعد الخشبية منتشرة

بهانب الحوائط . . وحتى الكلمات التي يرددنها في نعى المرحوم كلها كلمات الربية . . بلدى . . يللى دخلت في بيتى الثلاجة يا رجلى . . ياللى تركت لى المنة تمليك يا حبيبى . . ياللى مافيش حتة في بيتى إلا من خيرك يا دوح اللي . . و . . و . . وكأنهن ينعين إكرام الله للمرحوم بأن زاد دخله بزيادة ربائنه من الموتى . .

وجلست على مقعد من المقاعد التي وجدتها دون أن تنطق بكلمة إلا كلمة تعزيه تضمطر إليها . . وطبعا لم تحاول أن تذرف دمعة وأحدة على الرحوم . . إلى أن جاءت سيدة شابة وجلست بجانبها تتلقى عزاءها . . إنها احمل شابة بين المعزيات . . جميلة فعلا جمالا يلفت النظر حتى نظر النساء . . ولو أنه جمال بلدى . . وتلبس ثوبا على الطراز البلدى . . وإن كانت رقيقة مهذبة في كلامها ، ولا تصرخ هذا الصراخ ولا تردد نفس الكلام التي تردده بقية النساء . . إنها فتحية زوجة عبد الرحمن ابن المرحوم الحاج مدبولي . . وكانت تحمل على ذراعيها مولودا صغيرا . . وعندما خرج نعش المرحوم تجمع كل النساء في البلكون ليودعنه بصراخهن الوداع الأخير . . والتفتت فتحية حولها تبحث عمن يحمل لها طفلها لتنطلق إلى البلكون . . ثم فاجأت دولت بأن وضعت الطفل على ركبتها . . وتقبلته دولت في صمت وتحملته حتى بعد أن منح نفسه الحرية وتبول على ثوبها . . وما كادت أمه تعود من البلكون حتى اعادت لها طفلها بسرعة كأنها تخاف أن تتركه لها . ولكن جمال فتحية ورقتها وهي تشكرها خفف عنها ما اصابها من قرف وهي تخطو خارجة داخل ثوبها المبلل بما قذفها به الطفل . .

ورفضت في اليوم التالى ان تخضع لالحاح زوجها أن تذهب ايضا إلى عائلة الحانوتي وتتم ايام العزاء . . رفضت في إصرار واجبرته أن تقوم إحدى إخواته بهذا العزاء بدلا منها . .

وحدث بعد شهور أن توفت أم دولت . . وفوجنت بأن فتحية زوجة عبد الرحمن الحانوتي . . الشابة الجميلة الرقيقة هي التي جاءت بنفسها

لتقوم بعملية تغسيل المرحومة أمها . . معتذرة بأن حماتها زوجة الحانوش مدبولي مريضة وقد جاءت بدلا منها . . ووقفت دولت معها وهي تغسل أمها . كانت تمد يديها إلى جسد المرحومة في رفق وحنان وهي تتلو القرآن والدعوات في صوت رقيق كأنها تغني لها . . حتى أن دولت احست بحب أمها أكثر وفتحية تغسلها فشاركتها في تغسيلها كأنها تتبارك بجسد أمها وهي تلمسه بكفيها بل كانت تنحني وتقبل أمها على جسدها الميت وتسكب عليه دموعها . . كل ذلك من تأثير رقة وحنان فتحية وهي تفسل أمها .

وقد وجدت نفسها تحب فتحية وتدعوها أحيانا إلى بيتها كصديقة .. وكان رُوجها عبد الرحمن قد ورث مسئولية أبيه وأصبح حانوتي الحي .. وإن كان قد تطور بمظهره عن مظهر أبيه وأصبح يرتدى دائما البدلة أو القميص والبنطلون لا الجبة والقفطان ، كما كان يظهر أبوه ، وكما هو مظهر الحانوتية .. كما غير من المجتمع الذي كان يعيشه أبوه وأصبح أكثر انطلاقا في المجالات الحديثة كالجلوس مع أصدقائه في المقاهي الحديثة والاشتراك في السهرات والتردد على دور السينما . وإن كان قد احتفظ والاشتراك في السهرات والتردد على دور السينما . وإن كان قد احتفظ بلقب حاج الذي كان يسبق اسم أبيه الحاج مدبولي . . رغم أن أحداً لا يذكر أنه قام بأداء فريضة الحج . . وكان قد احتفظ بصداقة شوقي وسعى معه في حملته الانتخابية واصبح أقرب إليه مما كان عليه والده .

المهم أن دولت تحررت من عقدة الحانوتي . .

وعليها هي أن تحرر أخاها مراد من هذه العقدة . .

وقد بذلت جهدا واسعا كان من بينه أن أقامت دعوة إلى العشاء دعت الها الحاج عبد الرحمن الحانوتي وزوجته قتحية واخاها مراد وزوجته مع حسور روحها شوقي النائب السابق . وكانت كلها سهرة الحديث فيها بلاد من الانتخابات . وقد لا حظت أن أخاها مراد رغم إشتراكه في الحديث إلا أنه لا يبذل مجهودا كافيا لاكتساب الحاج عبد الرحمن الحابي والارتباط به وتجنيده في خدمة الإنتخابات . .

ولم تكف دولت عن بذل الجهد فى كل مكان . . لقد جعلت من هيئة سمنات البيوت التى كونتها قوة كأنها زوابع تقصف بالحى كله حتى تقتلع كل المنافسين لأخيها فى الانتخابات . . وكل يومها طواف على البيوت والدكاكين والشوارع والحوارى تدعو لانتخاب اخيها . . ولكنها كانت تثور على تكاسل مراد . . إنه لا يشاركها فى كل هذا الجهد الذى تبذله . . انه يبذل اقل من نصف ما تبذله . . ويتحرك فى هدوء وبرود كأنه يؤدى واجبات رسمية شيلة . . ووصلت بها الثورة إلى حد أن صرخت فى وجهه :

- أنت لا تصلح لترشح نفسك في الانتخابات . .

وقال ساخرا

\_ إنك لاتفهمين ما هي الإنتخابات . .

وصاحت في ثورة :

ـ كيف لا أفهم وقد سبق أن عشت انتخاب زوجي .

قال مستمرا في سخريته:

\_ ولا زوجك يفهم في الانتخابات . .

وصرخت :

\_ كيف لا يفهم وقد فاز وأصبح نائباً في البرلمان . .

وقال في برود :

ـ لقد فاز بالمقعد لا لأنه يفهم فى الانتخابات ولا بفضل ما بذله للمرشحين . ولكن على أيامه كان الاتحاد الاشتراكي هو الهيئة الوحيدة التي توزع المقاعد . . وكانت قد قررت أن يكون لزوجك شوقى مقعد . . وانت تذكرين صديقنا ابراهيم الذي رشح نفسه في دائرة أخرى ، وكان

هناك إجماع على أنه نال قمة أغلبية أصوات الناخبيين ورغم ذلك أعطى المقعد لمنافسه عبد التواب رغم أنه كان منافسا كسولا يبخل على الناخبين حتى بفناجين القهوة وزجاجات الكازورة . ولكن كان هو الذى اختاره الاتحاد الاشتراكى ليجلس على المقعد .

وعادت دولت تصرخ:

- هذه ادعاءات كاذبة تحاول ان تبرر بها تراخيك وكسلك . . وعلى كل حال فقد انتهى الاتحاد الاشتراكي . . واصبحت الدنيا احزابا . .

وقاطعها مراد قائلا في ابتسامة مرة :

- وأصبحت الانتخابات بالقائمة . . هل تفهمين معنى الإنتخاب بالقائمة . . .

قالت وهي تتحداه:

\_ ماذا تريدني أن أفهم منها؟

وقال مراد من خلال ابتسامته الساخرة:

- ان الانتخاب بالقائمة معناه انى است مسئولا عن نفسى ، ولكن الحزب هو المسئول عنى . أى بعد ان كان الاتحاد الاشتراكى هو المسئول عن توزيع المقاعد وزعت المسئولية على أحزاب كل حزب منها مسئول عن توزيع المقاعد التى يستطيع ان يحصل عليها . وقد اخترت انا ان اضع اسمى في قائمة الحزب الذي احترمه ويضم أصدقائي . ولكن الحزب وهو يقوم بالمساعى الانتخابية يركز كل اهتمامه على الاسم الأول الذي يوضع على رأس القائمة . . لأن هذا الإسم إذا فاز بأغلبية اصوات الناخبين فازت معه بقية الاسماء التي تحملها القائمة . . لذك فأنت تجدين القائمة التي اعلنها كل حزب تحمل على رأسها إسما براقا لامعا تعرفه مصر كلها . .

وتجدين بعده اسماء عادية قد يكون بينها اسماء لا يعرفها ولم يسمع بها حتى أهل الدائرة نفسها . وأنا واحد من هذه الأسماء العادية وكل ما اعتمد عليه هو صاحب الإسم الذي وضع على راس القائمة . . وانت تعرفين أنه إسم محترم . .

وتلجلجت دولت قليلا ثم عادت تصيح:

- إنى أريد الناس أن ينتخبوك لشخصك حتى لو اضطروا أن ينتخبوا معك بقية أسماء القائمة .. أريدك أن تكون أقوى حتى من صاحب الاسم الذي يرأس القائمة . . ونحن نستطيع أن نكون الأقوى . . .

وقال مراد وهو ينظر إلى اخته كأنها جاهلة مسكينة :

لابين لنا أى قوة الا من خلال الحزب . . إنها انتخابات بين أحزاب لا بين أشخاص . . أى أن الذى ليس له حزب لا يستطيع أن يرشح نفسه . . وانت تعلمين إنى إنسان واقعى لذلك غإنى أركز على نشاطى وكل جهدى داخل الحزب واتابع جهوده التى يبذلها حول الإسم الأول بل وأشترك معه فى الدعاية الانتخابية لهذا الاسم . . كما أتابع اتصالاته بالهيئات الرسمية الحكومية التى تشرف على إدارة الانتخابات . . والباقى من وقتى وجهدى أبذله للناخبين . . هذا هو الطريق الصحيح لا ضمن الحصول على المقعد . . .

وسكتت دولت وهي تائهة . .

ولكنها عادت تبذل كل جهدها للدعاية لأخيها وإقناع الناخبين بانتخابه . .

وسقط مراد في الانتخابات . .

لم يحصل على مقعد --

هو ۱۰ والحيار ۰۰

كانت السيارة الحكومية المحترمة تجتاز شارع الهرم إلى أن وصلت إلى قرب نهايته فاستدارت إلى ضفة ترعة المنصورية . واستمرت تتحرك فى سرعة هادئة إلى أن وصلت إلى قرية كفر الجبل . وبعدها انتهى الطريق المرصوف وبدأ طريقا ليس مسفلتا ، وأن كان مفتوحا أيضا لمرور السيارات . ولكن السيارة توقفت منذ نهاية الطريق المرصوف ونزل منها السائق وانحنى باحترام كبير يفتح الباب الآخر . . وانتصب واقفا بجانب السيارة كأنه جندى يؤدى تحية رسمية . . إلى أن نزل منصور بيه البرهومى من السيارة . . وقال في صوت هادىء متعال :

غدا الساعة السادسة والنصف عند الغروب . . لا تتأخروا . . ثم
 سار في خطوات وتيرة نحو حمار واقف كأنه في انتظاره ويمسك به صبى
 ريفي وبجانبه خفير يرتدى جلبابا ريفيا محترما زاهيا . .

وانحنى الخفير يقبل يد منصور بك وحاول الصبى أيضا أن يقبل يده . . و في بساطة رفع منصور بك ساقه واعتلى ظهر الحمار وقاده فورا في الطريق غير المرصوف الذي يشق الاراضى الزراعية . .

وقال السائق وهو لايزال بجانب السيارة :

\_ الناس تتمنى أن تترك ركوب الحمير وتركب سيارات . . وسعادة البيه يترك السيارة ليركب الحمار . . ثم استطرد ضاحكا :

\_ اللي أصله حمار يظل طول عمره حمارا . .

وكان اصدقاوءه يقابلونه مواسين . . كيف حدث هذا . . كيف سقط ف الانتخابات . . وكان مراد يجيب مع ابتسامته الساخرة :

- انا لم أسقط . . لا شيء يمس شخصي . . ولكن سقط الحزب في ترشيح الإسم الذي وضعه على راس القائمة . . إنه رأس غير رأسي . .

0 0

\* \* \*

ومنصور البرهومي يهتر فوق ظهر الحمار مرتديا بذلته الكاملة ورباط العنق يلتف حول عنقه في جلال واحترام . والحمار نحيل قصير حتى أن اقدام منصور تكاد تلامس الأرض وهو فوقه . والبردعة التي يجلس عليها فوق ظهر الحمار تبدو قديمة مهلهلة لا تليق بمظهر منصور بيه . وقد ابتعد عنه الرجل والصبى اللذان كانا يصاحبان الحمار واصبحا يجريان خلفه من بعيد وكل منهما حريص على الا يقترب منه . . كان هذه هي التقاليد التي فرضها عليهما منصور . . أي ألا يقتربا منه وهو فوق ظهر الحمار . .

ومد منصور ذراعه وربت بيده على عنق الحمار وقال بصوت مسموع :

كيف الحال يا محروس . . الحال يحيرني يا محروس . .
 وشد منصور قامته واستطرد قائلا :

- ما رأيك يا محروس . لقد رفضت فى العام الماضى خمسة الاف جنيه بحجة الإصرار على النزاهة . ، اتذكر ماذا كانت النتيجة . ، لقد اخذ عباس وكيل الوزارة عشرة آلاف . . ولو كنت قد قبلت أنا الخمسة لما وصل اليه ولا مليم . . الله يرحمه . . وأنا الآن وكيل الوزارة . . والمعروض عشرة الاف . .

وضحك منصور ساخرا واستطرد:

- أن ظفر أصبع قدمى يساوى رقبة عباس . والعشرة ألاف إذا باعث إلى يجب أن تصبح عشرين . ولكن النزاهة يا محروس . . الشرف . أن سمعتى في الحكومة كلها تبرق كالبرق . فكيف أضحى بهذه السمعة . ولكن إذا رفضت أنا العشرة ألاف فكم تكون إذا وصلت إلى الوزير . .

وارتعشت جفون منصور فوق عينيه وعاد يحادث نفسه بالصوت المسموع:

ـ كن عاقلا يا منصور . لقد عشت طول عمرك نظيفا ، إنك لاتخاف احدا ، ولكنك تخاف الله . . ويصون عمرك والله يغنيك . . ويصون عزتك وكرامتك أمام هؤلاء الجرابيع . . ولن تمد يدك إلى مليم واحد حرام . . ما رايك يا محروس . . هل انا شريف أم غبى . .

والحمار يتجه إلى طريق آخر متفرع عن الطريق الزراعى . . ثم يدخل في طريق ثالث . . دون حاجة إلى قيادة . . إلى أن وصل إلى البيت في آخر الأرض الزراعية . . ووقف من تلقاء نفسه . . وأفاق منصور من الخواطر التي تعصف بعقله على صوت ابنه شريف وهو يصيح مهللا في قرح :

٠ . ابا . . اباب -

ونزل منصور من فوق ظهر الحمار في بساطة كأنه تعود على الركوب والنزول . . ومد زراعيه ورفع ابنه يحتضنه ويقبله قائلا :

- اشتريت لك العجلة يا شريف . . وستصلك اليوم -

وشريف وهو في احضان والده ينظر إلى الحمار في غيظ وسخط وقال لأبيه :

ـ لماذا لا تأتى إلى البيت بالسيارة يا بابا . . إن هذا الحمار تقيل الدم وعجوز . . يكاد يموت . .

وقال منصور وهو يبتلع ريقه كأنه يبتلع كذبه:

 ركوب الحمار رياضة يا ابنى . . انه ينشط الدورة الدموية . . وقد تعويت على ركوب الحمار « محروس » حتى لم اعد استطيع أن استغنى عنه رغم أنه أصبح عجوزا . .

وسرح منصور في خياله وهو يعود ويقبل ابنه . . ان ابنه لم يفهم ولم يقدر ابدا ماعوده على ركوب الحمار . . وما دفعه إلى أن يظل في حاجة إلى

ركوبه حتى بعد أن ارتقى ف حياته عن الطبقة التى تركب الحمير . . بل حتى وهو يشعر أن الناس تعتبره شاذا غربيا وهو مصمم على ركوب الحمار . . أن هذا الحمار كان دائما هو الوحى الذى يوحى له بكل ما يقتع عقله . . بل كان مستشاره الذى يناقشه قبل أن يتصرف اى تصرف . . وكل عقل في حاجة إلى أن يستعين بما يوحى له . . لو كان من الشعراء مثلا لاعتمد على المناظر الطبيعية أو على الظهور الجميلة يستوحى أيات الشعر التي يكتبها . . أو قد يعتمد الرجل الذى يفكر على ما توحى له به امرأة يحبها . . أو قد يعتمد على ادمان تدخين الحشيش أو ادمان الخمر وربما اعتمد على صديق بالذات يحس وهو يتحدث اليه ويناقشه أن عقله منطلق متفتح صريح . . ولا يهم ما يقوله هذا الصديق من رأى ، بل المهم منطلق متفتح صريح . . ولا يهم ما يقوله هذا الصديق من رأى ، بل المهم منطلق الا وهو على ظهر حمار . . وتعود بمجرد أن يركبه أن ينطلق معبرا مناطقا الا وهو على ظهر حمار . . وتعود بمجرد أن يركبه أن ينطلق معبرا عما يدور بعقله بصوت عال مسموع . . لا يسمعه الا الحمار . .

وقد بدأ الارتباط بالحمار منذ كان طفلا فقد كان الحمار يأخذه كل صباح إلى الكتاب . وكان لايكاد يعتلى ظهره حتى يبدأ في مراجعة الدروس التى تلقاها والتى سيحاسبه عليها شيخ الكتاب . . وقد يبدأ في تلاوة الآيات القرآنية المفروض عليه أن يحفظها . ثم يلكز الحمار بقدميه ويصيح فيه . . سامع يا حمار . . اسمعنى ثانية هذه الآية . . ويعود هو نفسه تلاوة الآية . . ويصيح مرددا دروس اللغة العربية . . كاف ضمه كو . . كاف كسره كى . ثم ينهال بكفه ضربا في الحمار وهو يصيح . . احفظ يا حمار . وقد يصيح يروى مشكلة من المشاكل التى تطرأ عليه . . الواد محسن يصطاد العصافير ببندقية أبيه الرش . . ماذا أفعل أنا . . ان أبى يرفض أن يعطينى بندقيته . . هل أسرقها . . ثم ينغز الحمار صائحا . . ما تشوف لها طريقة يا حمار . .

حتى بعد أن كبر ودخل المدارس الابتدائية ثم الثانوية ثم وصل إلى كلية الحقوق بالجامعة كان يركب الحمار كل صباح إلى أن يصل إلى شارع

الهرم . . ومن هناك يستقل الاتوبيس إلى حيث يذهب . . ويعود ليجد الحمار في انتظاره ليعود به إلى البيت . . وهو كما هو . . لايكاد يركب الحمار حتى ينطلق لسانه بكل مافي عقله . . وحتى بعد أن أصبح موظفا في الحكومة لم يفكر في أن يستبدل الحمار بسيارة ولو صغيرة . . . أو بموتوسيكل . . أو حتى بدراجة . . كما لم يفكر في الانتقال من بيت العائلة القريب من قرية كفر الجبل . . والحمار لا يزال ينتظره وان كان لم يعد يحمله إلى شارع الهرم بل يكتفى به إلى بداية الطريق المرصوف الذي كان قد شق على شاطىء المنصورية . . وكان حماره الاول يسميه « مبروك « . . ولكن « مبروك » انتهى . . مات . . فبدأ يركب « محروس » . . وهو لم يشتر محروس . . . والا لما اشترى هذا الحمار القصير الهزيل . . ولكنه كان الحمار الذي وجده في البيت . . من أفراد العائلة . . وتعود عليه بسرعة . . بل وجد نفسه وهو فوقه ينطلق اكثر مع افكاره وينتهى إلى أراء كانت دائما صائبة . . إنه مستبشر دائما بمحروس . . ولا ينسى الأيام الطويلة التي قضاها معه قبل أن ينتهي إلى طلب نعمات للزواج . . لقد كانت كل عائلته ترفض هذا الزواج . . وهو نفسه كان يجد أن العائلة على حق . . فنعمات هي ابنة فلاح مؤجر عادى لا يليق بنسب العائلة . . التي تملك عشرين فدانا ملكية خالصة . . حتى لو وزعت الأرض بين الأخوة فلن يقل نصيب كل منهم عن خمسة افدنة . . فكيف يتزوج ابنه فلاح لا يزال يحمل الفأس . . وأولاده كلهم أصبحوا عمالا وواحدا منهم سافر إلى ليبيا والثاني سافر الى العراق . . انها فضيحة عائلية لو تزوج نعمات . . ولكن الواقع ان نعمات كانت ملء أحلامه منذ نمو شبابه وكانت لاتزال صبية . . ولم تكن كبقية الفلاحات . . لم ترض أبدا أن تستجيب لابن صاحب الأرض . . كأنها تعتبر نفسها من عائلة كبيرة وليس هناك طريق لمن يريدها الا الزواج . . وقضى شهورا وهو يناقش الحمار « محروس » دون أن يستسلم لوحيه . . إلى أن استسلم أخيرا وتزوج نعمات . . وأصبح يعيش معها النعيم كله . . والهذاء كله . . ونعمات هي التي توجي له دائما بأن بيقي في هذا البيت . . لقد هاجرت عائلته كلها من كفر الجبل وهو وحده الذي بقي فيها . . كأنه تزوج كفر الجبل منذ تزوج نعمات . .

وفى صباح اليوم التالى كان الصبى يقف بالحمار \* محروس \* امام الباب ويقف بجانبه الخفير . وخرج منصور البرهومى يحمل ابنه شريف . . ثم انزله على الأرض قائلا بعد أن قبله :

- ستصلك السيارة لتحملك إلى المدرسة . . بالسلامة . .

وقال شريف كأنه يهم بالبكاء:

- تعال معى في السيارة يا بايا . .

وقال منصور ضاحكا:

- لو كنت تحب بابا لتركته يزاول رياضته ويرعى الدورة الدموية . . ثم اعلتى ظهر الحمار وابتعد به بسرعة من آمام ابنه كأنه يهرب من محاسبته له . . وظل الصبى والخفير يجريان وراء الحمار من بعيد . . كما تقضى التقاليد . . وانطلق منصور يقول بصوت عال :

اسمع يا محروس . لنكن واقعيين ونعترف بأن شركة مدبولى للمقاولات لا تسرق ولا تغش . إن المشروع الذى اتمته في العام الماضى شهد له جميع الخبراء الذين تسلموه بأنه في منتهى الروعة والكمال . وقد مضت شهور منذ تسلم هذا المشروع ولم يظهر فيه شرخ واحد ولا سقطت منه طوبة . صحيح أنهم يدفعون لكثير من الموظفين نظير تسهيل المعاملات ، ولكنهم لا يدفعون على حساب العمل . أو من تكاليف المشروع نفسه . ولكنهم يدفعون على حساب رفع قيمة العملية . أى إذا كانت نفسه . ولكنهم يدفعون على حساب رفع قيمة العملية . أى إذا كانت التكاليف تصل إلى الف جنيه يرفعونها إلى عشرة آلاف حتى يغطوا قيمة التسهيلات التى يحصلون عليها من الموظفين . أى أن الموظف لا يأخذ مليما من شركة مدبولى . ولكنه يأخذ من الحكومة . كانه يأخذ علاوة أو مكافأة شرعية لا اكثر .

وسكت منصور البرهومي قليلا كأنه يستعيد افكاره ، ثم قال وهو يربت على عنق الحمار محروس :

- لماذا تسمى هذه العلاوة رشوة .. حتى إذا لم تكن علاوة فلماذا لاتكون سمسرة . . أو عمولة .. العمولات التى تعودت الشركات ان تدفعها للرسطاء في اى عملية تقوم بها . . إن موظف الحكومة هو الوسيط بين الشركة والدولة . . أى أن من حقه أن يحصل على عمولة . . وكل كبار وصغار الموظفين يعيشون على هذه العمولات . . بل لعلك سمعت عن وزراء بل ورؤساء وزارات كان لهم نصيب في هذه العمولات رفعتهم الى مستوى أصحاب الملايين . . ولو كانت الدولة قد وصلت من الرقى الى حد التعامل مع الواقع لاعترفت بنظام العمولات واعتبرته نظاما قانونيا شرعيا . . وتركت موظفيها يحصلون على حق العمولة علنا . . وان كان الموظفون السرية غير القانونية . .

وانحنى منصور يربت على عنق الحمار محروس قائلا كأنه يلوم

\_ لماذا اكون انا الموظف الوحيد في الدولة التي يتمسك بالشرعية . . وبالقانون . . وبالنزاهة \_ . وبالشرف . . إن كل موظفي الدولة يتقاضون عمولات تصل من جنيه واحد الى مائة جنيه الى مليون جنيه . وكلهم والحمد لله معروف عنهم التمسك بالشرعية وبالقانون والنزاهة والشرف .

ثم اعتدل منصور فوق ظهر الحمار ، وقال وهو ببتسم كأنه هدا واستقر على الرأى الذى جاء الوحى به :

حاضر یامحروس . اتفقنا . ساکون واقعیا ولن أخیب امل
 مدبولی وشرکته . .

\* \* \*

وكان الحمار قد وصل الى أول الطريق المرصوف . . . وكانت السيارة الحكومية المحترمة تقف في الانتظار . . وانحنى السائق في احترام كبير يفتح

الباب ووقف منتصبا كالجندى في موقف رسمى . . الى أن نزل منصور بيه البرهومي من على ظهر الحمار وركب السيارة . .

والتقى منصور بمندوبى شركة مدبولى فى مكتبه بالوزارة فى اجتماع سريع . . وفى نفس المساء كان المهندس عبد المنعم مدبولى كبير مهندسى الشركة نفسه فى زيارة منصور ببيته القريب من كفر الجبل . . مدعوا على العشاء . . ولم تظهر بينهما زوجته نعمات . . ممنوع . . انها فلاحة وقد احتفظ بها الى اليوم كفلاحة . . وتقاليد الفلاحين اشرف من تقاليد الهل المدن . . معنوع أن تشارك الزوجات فى اجتماعات الرجال . .

وتم الاتفاق على كل شيء . . ان شركة مدبولى دفعت لوكيل الوزارة السابق عشرة آلاف . . رحمه الله . . ولكنها ستدفع لمنصور الوكيل الحالى خمسة عشر الفا . . وقال المهندس الكبير عبد المنعم مدبولى :

- انك اكبر . ، واصعب . -

وقال منصور ساخرا:

- المشروع اكبر ، ان ميزانيته توازى ثلاثة اضعاف ميزانية المشروع السابق . وبالحساب الرقمى فان المبلغ لايجب أن يقل عن عشرين الفا . .

وقال المهندس الكبير هو يتنهد كآنه بستسلم:

امرك . ودعنى اتشرف بدعوة نفسى الى العشاء عندك مرة اخرى
 يوم الخميس القادم . ويكون قد تم تجهيز العقود . .

وقال منصور ساهما

- بإذن الله . .

وقام يودع المهندس الكبير . سيعود اليه الخميس القادم وهو يحمل

حقيبة صغيرة تضم العشرين الفا . . إنه يعلم ان ما يتفق عليه لايدفع بشيك على البنك . . بل يدفع كأوراق مالية . . ويجب أن يدفق بألا تحمل هذه الاوراق ارقاما مالية متتالية . . وإلا كان من السهل ضبطه بها واثبات التهمة عليه . . ومهما كان يجب أن يفرح . . إنه أكبر مبلغ يصل اليه دفعه واحدة في حياته . . وهو لا يمكن أن يتهم نفسه بالرشوة . . إنه يتال حقه . . حق العمولة . . حق الواقع . .

\* \* \*

ولم يكن قد مضى اكثر من أربعة أيام . .

وعاد منصور البرهومى من مكتبه ووقفت به السيارة في آخر الطريق المرصوف ورأى الحمار ، محروس » في انتظاره . . وترك السيارة مندفعا على غير عادته وهرع الى الحمار كأنه يهجم عليه ثم رفع ساقه وضربه بالشلوت ضربة عنيفة . . وقفز الحمار من الضربة ، ولكنه لم يستطع أن يفر والصبى الصغير لايزال يمسك به . . فضربه منصور شلوتا آخر كأن ساقه التي يضرب بها ساق مجنون . . ولكنه رغم ذلك أمسك بالحمار وركبه واستطاع أن يخضعه لإرادته وسار به نحو البيت . . وما كاد يبتعد به خطوات حتى صاح :

- أتدرى ماحدث ياحمار . . لقد وضعت كل شركة مدبولى تحت الحراسة . . وقبضوا على عبد المنعم مدبولى وبدأوا التحقيق معه . . وهم يقولون انه اعترف بكل شيء . . الحمد ش . . انى لم أوقع له أى ورقة ولم يضع في يدى ولا مليم . . اش انقذك في آخر لحظة يامنصور . . بعد يوم واحد كنت ستوقع كل الأوراق وتتسلم العشرين الف جنيه . . كنت سأضيع نتيجة غباء هذا الحمار « محروس » . .

وضرب بطن الحمار بقدميه المتدليتين فوقه وهو يصيح :

كان يجب أن تقدر أن الأحوال تغيرت . . وأن الصفقة الت تمت في
 العام الماضى لايمكن أن تتكرر هذا العام . . ولكنك كنت غبيا . . اول مرة كاد

### وفشلت فى الطريق الآخر ..

عادت زينب من المسرح في الساعة الثانية صباحا بعد أن انتهت المسرحية ودون أن تحيى أحد من أعضاء الفرقة المسرحية أو تقول كعادتها . تصبح على خير . وفتحت باب البيت ودخلت وخطواتها ترتعش بها . ووقفت برفة تنظر إلى زوجها الدكتور محجوب وهو جالس كعادته على مكتبه . بينما رفع اليها محجوب راسه يستقبلها صامتا بابتسامة كبيرة طيبة في انتظار أن تقدم عليه وتلقى نفسها على ساقيه كعادتها كأنها ترتاح من مشوارها الطويل . وتقبله .. وتقول له كلمات حلوة ترفع من حلاوة قبلاتها . ولكنها وقفت بعيدة عنه ، وقد انتقات رعشتها إلى كل ملامح وجهها ، ثم القت بنفسها على الأربكة وانهارت في البكاء بصوت عال كما يبكى الأطفال . .

وظل محجوب جالسا الى مكتبه وابتسامته الواسعة على شفتيه . . لقد تعود من زوجته زينب على كثير من المفاجآت . . ليست هذه هى المرة الأولى التي تعود باكية وتنهار في البكاء . . وقد تعود اليه يوما وتفاجئه بالاندماج في هز وسطها والرقص . . وقد تعود اليه وتسقط مستلقية على ساقية وتنام فورا نوما عميقا الى أن يحملها بين ذراعية ويرقدها على فراشهما . .

وقد ظلت زينب تبكى مدة طويلة وجسدها يرتعش كله فوق الاريكة . . الى أن هبت جالسة وصاحت من خلال دموعها :

- هذه أخر ليلة أمثل فيها هذه المسرحية . .

وقال محجوب في هدوء وكأنه يربث عليها بابتسامته :

غباؤك يلقى بى فى داهية ويخرب بيتى . . لقد اصبحت حمارا عجوزا لاتستطيع أن توحى ، أو تلهم إلا بخراب البيوت .

وعاد يضرب في بطن الحمار و محروس و بقدميه ثم هدات انفاسه قليلا وعاد يقول:

- ولكنهم قد يطلبونى فى التحقيق للشهادة ضد مدبولى . . ان كل الوزارة تعلم أنى كنت ثائرا ضد صفقة العام الماضى وأنى استطيع أن أشهد بكل التفاصيل . ولكنى لو شهدت على مدبولى فقد يفضحنى ويفشى السر ويعلن انى طالبته بعشرين الف جنيه نظير توقيع الأوراق . ولكنه لايملك أى ورقة أو أى دليل يثبت به هذا الكلام . . وسأكذب حتى لو أضطررت أن اقسم بالقرآن كذبا ويحل على غضب ألله . . عاجبك كده ياحمار ياغبى . . كأنى أصبحت على شفا هاوية . . اما أن أنفذ بجلدى أو تحل بى داهية . . هذا ما وصلت اليه ياحمار . .

وكان الحمار قد وصل به الى البيت ونزل من على ظهره ورفع ساقه وضربه بالشلوت مرة آخرى ثم التقط عصا غليظة كانت ملقاه على الأرض وانهال عليه ضربا . . وهو يصبح :

- القى بى الغباء فى داهية . . لم اكن ادرى انك فى منتهى الغباء . . يا حمار . .

وكان ابنه شريف قد خرج اليه وكأنه فرح وهو يرى أباه يضرب في الحمار فالتقط هو الآخر عصا من على الأرض واخذ يضرب فيه . . الى أن وقع الحمار « محروس ، على الأرض وهو يرفس بسيقانه الأربع في الهواء كأنه يستغيث . . والقي منصور البرهومي بالعصا من يده . . وانفاسه تتهدج . . وكله يرتعش . . ثم صاح في وجه الصبي والخفير :

- ابحثا لى عن حمار آخر . لن آخرج غدا بهذا الحمار . .

0 1 0

- لماذا . . ماذا حدث اكثر مما يحدث ؟

وعادت زيتب تصيح:

- إنى لم اعد اطبق هذا الثعبان . . انه لن يشبع من لدغى بسمومه الا بعد أن يطمئن إلى أنه قضى على . . بعد أن يتأكد من أنى لم أعد شيئا بجانب عظمة جنابه . . وقد قلت لك انه استدعاني بالامس وقال لي انه سيجرى تعديلا بسيطا في الحوار يلقيه في المشهد الذي يجمعنا في الفصل الثاني . . ولم اعترض . . اني لا استطيع أن أعترض فحضرته هو صاحب الفرقة وصاحب المسرح وهو الآمر الناهي ولا راد لكلمته . . ثم إني لم أعترض لأن هذه المسرحية تدور كلها حول شخصية البطلة . وإنا البطلة . . أنا كل شيء ف هذه المسرحية . . أنا صاحبة كل هذا النجاح الذي يضج به المسرح كل ليلة . . وإذا أراد أن يزيد كلمتين على الحوار الذي يلقيه أمامي في هذا المشهد فلا يقلل هذا من قيمة الدور الذي أقوم به . . وقد سألته بعد أن قال لى أنه سيعدل في الحوار ، . هل نقوم ببروفة جديدة . . فرد على بأن التعديل لن يشمل المشاهد وكل ما على هو أن انتظر الى أن يتم المونولوج الذي يلقيه . . ووافقت بلا اهتمام . . الى أن فوجئت بالمصيبة هذه الليلة ونحن نمثل . إنه لم يضف الى الحوار كلمة أو كلمتين . . أضاف لنفسه مونولوجا استمر اكثر من ربع ساعة . . يؤديه مع حركات غريبة جديدة يقوم بها . . وقد كدت اجن وأنا في انتظار أن ينتهى من الالقاء حتى أبدا أنا . . بل كنت أقاوم أن أهجم عليه ونحن على خشبة المسرح حتى أسد فمه عن الإلقاء . إن ما أضافه يشوه المسرحية . . ولكنه لم يكن يهمه أن يشوهها كان كل ما يهمه أن يأخذ المتفرجين منى ويربطهم بنفسه . . ومنذ البداية وهو يكره هذه المسرحية لأنها تقوم على شخصية البطلة . . لا على شخصية البطل . . أي عليه هو . . بل أنه لم يقبل عرض هذه المسرحية إلا تحت الحاح المتعهد الذي يعده بكل إيراد المسرح . . حتى أنه غير في عنوانها الأصلي . . لقد كان العنوان ، راهبة في طريق الجحيم ، . . ولكن كلمة راهبة تنسب الى

امراة .. أى الى بطلة المسرحية .. فألغى كلمة راهبة من العنوان وجعله و في طريق الجحيم » . . حتى لا أمتاز عنه . . حتى لايأتى المتفرجون الى ولا يأتون إلا اليه . . ولن استمر في تمثيل هذه المسرحية اذا صمم على الاستمرار في الحوار والمشهد الذي أضافه لنفسه . . بل أنى لن أظهر أبدا على مسرح وجدى فرج . . ولن أعمل مع هذا الاستاذ الكبير الحقير أبدا . . لن أظهر معه أبدا على مسرح واحد . .

وقام الدكتور محجوب من على مكتبه وجلس بجانب زينب واحتضنها بزراعه وقبلها فوق جبينها ثم قال في هدوء:

ليس في كل هذا شيء غريب . . إن القديم يغار دائما من الجديد . . وهو نجم قديم ، وانت نجمة جديدة تلمعين بسرعة . . وحتى عندنا في كلية الطب . . الاستاذ يغار من المدرس . . والمدرس يغار من المعيد . . والقديم يحاول أن يسد الطريق أمام الجديد . . واخبار العيادات الطبية الخاصة يتناقلها الأطباء كأنها أسرار الأعداء . . والطبيب الذي تدر عيادته دخلا أكثر من الآخرين يواجه أعداء أكثر كل منهم يبحث عن طريق لخراب هذه العيادة والقضاء على هذا الطبيب . . هذه هي الدنيا . . والنجاح ليس طريقا مريحا يجتازه الموهوبون . . النجاح معركة . . ليست معركة بين الأعداء ، ولكنه معركة داخل بوتقة تضم الزملاء الذين يسيرون في طريق واحد . .

وقالت زينب وهي تجفف بقية دموعها:

حتى لو كانت هذه هى طبيعة الحياة فهذه هى آخر ليلة امثل فيها
 هذه المسرحية . . بل هذه هى آخر ليلة يجمعنى مع وجدى مسرح واحد . .

وقال محجوب في هدوء

 لا تستطیعین ان تتخذی قرارك الآن وانت متعبة منهكة : ا انتظری الی الصباح وابدئی التفكیر من جدید .

وقام من جانبها . و دخل الى المطبخ وآعد لها كويا من النعناع المغلى ، وفتح درج مكتبه واخذ قرصا من الاقراص المنومة . . وعاد اليها قائلا :

### \_ المهم الآن ان تنامى . .

وجلس بجانبها الى أن شربت النعناع وابتلعت القرص وهو يحاول أن يحدثها عن أخبار يومه وهو يعلم أنها لاتسمعه . . ثم أخذها تحت ذراعه ودخل بها غرفة النوم وارقدها على الفراش . . ورقد بجانبها ووجهها يملا عينيه وابتسامته لاتزال بين شفتيه . .

انه منذ رأى زينب وهي جارته في شارع المنيرة وهي هذه الشخصية ، ولم تتغير . . لعلها كانت ممثلة منذ ولدت . . ولعلها كانت تلقى الواواة . . وتصيح واء . . واء . . بلهجة تختلف عن واوأة جميع الأطفال . . كأنها ولدت وهي تحفظ الواواة وتجيد القاءها وتمثيلها امام المتفرجين . . وقد كان اكبر منها بسبع سنوات . . ولكنه عاش وهو يحس دائما أنها معه رغم الاختلاف الواضح بين شخصيتيهما . . فهو هاديء دائما . . منزو . . متحفظ . . وهي دائما شعلة من نار . . لاتكف عن الحركة وعن الضحك وعن البكاء وعن الفرحة وعن المعارك . . وهي منذ وعت وهي تمثل . . كانت تقرأ القصص وأبيات الشعر وتمثلها أمامه عندما تكون في زيارة أخته ، او يكون في زيارة أخيها . . ثم أصبحت تأتى اليه وحده لتمثل أمامه أخر ما حفظته . . وقد اشتركت في فرقة التمثيل بكل مدرسة دخلتها ، وكانت تمثل فيها دور البطلة . . وكان يستطيع أحيانا أن يذهب الى حفلات مدارسها ليتفرج عليها وهي تمثل . ، والواقع أنه لم يهو أبدا التمثيل ولم يفكر ابدا في أن يمثل معها . . بل انه لم يكن ايضا من هواة الفرجة على المسرحيات أو على الافلام السينمائية . . ولكن كان التمثيل بالنسبة له هو فرصة لقاء مع زينب . . ولم يكن يحس بها أنها ممثلة وهي تمثل ، وكان كل ما يحس به أنها زينب . وكانت تعلم عنه أنه ليس فنانا متخصصا في الحكم

على تمثيلها ، ولكنها دائما كانت تحب ان تقوم بالتمثيل أمامه ربما لانها اسما تعتبر التمثيل أمامه مجرد فرصة لقاء به .. وكان لزينب موهبة اخرى اشتهرت بها بين عائلات الحى وهي موهبة الرقص البلدي . . إنها رائعة وهي ترقص . . بل إنها كانت تبتكر حركات جديدة في الرقص كانها تتطور به الى فن أرقى . . ولكنه كان يحس بنوع من الخجل والحياء وهو يشاهدها ترقص . . خصوصا اذا رقصت أمام مجموعة من أهل الحي . . كان الاستطيع أن يتحرر من تحفظه الذي يعتبر أن الرقص عيب وتحريض بالنسبة للبنت خصوصا أذا رقصت أمام الناس . .

وكبرا . . والتحق بكلية الطب واصبح طبيبا . . وبعد سنوات كانت قد التحقت بمعهد التمثيل وأصبحت ممثلة . . وتزوجا في بساطة كأن رواجهما كان قدرا طبيعيا وعدا به منذ البداية وكتب عليهما . . وتزوجها وهو يعلم أنها ممثلة لها كل الحرية وكل الحقوق التي يتطلبها فنها . . وتزوجته وهي تعلم أنه متزمت ومتحفظ وليس من هواة التمثيل وإن كان بعترف به كفن . . وكان الفارق الكبير بينهما انه لايحس يحاجته الى الناس . الى الشهرة . . بل إنه لم يفتتح عيادة خاصة تجذب المرضى بل تَفرغ للأبحاث والدراسات الخاصة بعلم الطب . . وكان قد عين معيدا في كلية الطب ومع السنوات اصبح مدرسا ثم استاذا . . ودون ان يتعمد اصبح مشهورا . . لا كطبيب معالج ولكن كأستاذ من علماء الطب ورغم شهرته فهو لايزال صاحب دخل محدود لانه لم يفتتح عيادة يمولها الرضى . . أما هي فإنها متفرغة لفن في حاجة الى الناس . . الى الجمهور . . وكل ماقى عقلها هو السعى إلى إكتساب الجمهور وهي تمثل أمامه على السرح . . وتحاول الا بنساها الجمهور ، فتسعى وراء الصحف لتكتب عنها وتنشر صورها . . وتثير مشاكل فنية تجعل الجمهور يدخل في مناقشات حامية حولها . .

ورغم ذلك فقد استطاعا أن يوفقا بين الشخصيتين ، . وقد ربط نفسه بمواعيد عمل زوجته . . تعود أن يقضى الليل يعمل في آبحاته الطبية الى أن

تعود زينب من المسرح . . ونظم مواعيد عمله بحيث لايخرج من البيت قبل العاشرة صباحا بعد أن تكون زوجته قد استيقظت . . وهي قد بذلت أكثر حتى تجمع بين الشخصيتين . . فهو لايستطيع أن يندمج في الوسط الفني والمسرحي ويشارك الفنانين والفنانات في سهراتهم وحكاياتهم فامتنعت هي تلقائيا عن الاندماج في هذا الوسط دون أن تفقد حب افراده واحترامهم . ، وهو لايستطيع أن يتردد كثيرا على المسرح ليشاهدها كل ليلة وهي تمثل أو على الأقل ليصحبها الى البيت بعد انتهاء المسرحية . . وقد تعودت منه ألا يأتي الى المسرح إلا ليلة واحدة في كل مسرحية جديدة تمثلها . . وقد كانت تحس في ليلة وجوده بين المشاهدين أن تمثل أحسن وتبذل مجهودا اكبر ، كأنها تمثل له وحده وتتمنى أن تبهره بتمثيلها . . كما تعودت أن تعود الى البيت في الليل وحدها بعد أن اتفقت مع سائق تاكسي خاص بأن ينتظرها كل ليلة . . فهي لاتملك سيارة لانها لم تتعلم قيادة السيارات ولاتحب أن تتعلمها . . وكان زوجها الدكتور محجوب لايتحدث كثيرا عن فنها أو عن قيمة ماتقدمه من فن ، ولكنه كان يحب أن يستمع اليها مهما أطالت في الحديث عن نفسها وعن فنها . . وكانت تصدر عنه أحيانا أراء غربية . . فهو لايتمني لها مثلا أن تعمل في السينما وتمثل في الأفلام . . فالسينما في نظره ليست فنا ولكنها صناعة . . والاستديوهات مصانع وليست مسارح . . مصانع مقفولة حتى لايرى الجمهور مايجري فيها كالشقق الخاصة المخصصة للقاء الرجال والنساء ولارقيب عليهم . . انه بغار عليها من العمل في ستديو سينمائي ولايغار عليها من الظهور على المسرح . . وهي لأنها تعودت الاستسلام لآرائه تلقائيا رفضت العمل في

الأفلام السينمائية رغم العروض التي تعرض عليها بإلحاح . . وقد أحس

أن زوجته أصبحت أشهر منه . . وربما أحس أن شهرتها وصلت إلى حد أنه

اصبح يعرف بها . . الدكتور محجوب زوج الفنانة زينب . . وريما كان يمكن

أن يتضايق ويثور احتفاظا بشخصيته الكاملة بعيدا عن شخصية زوجته . .

ولكن أبدا . . أنه فخور بها . . ويتباهى بأن ينسب البها أو تنسب اليه . .

الى هذا الحد كان التوافق بين شخصيتهما . . وكان يعيش معها كأنه يعيش مسرحية رائعة تمثلها له وحده . . وكانت تعيش معه كأنه الواقع الوحيد الذى يريحها من متاعب الفن . . الواقع الذى تضحك فيه ، وتبكى وتطلق جنونها ، أو تعيش هدؤها بلا تمثيل . .

ورفع محجوب عينيه الى وجهها ومعه ابتسامه ذكرياته . . واطمأن الى انها نامت . . وانحتى يقبلها قبلة صامتة كأنه يمسها بشفتيه تبركا بها . . . ثم اطفأ النور . . .

#### \* \* \*

وقامت زينب من النوم في الصباح التالى وهي مقزوعة . . كأن الفكرة التي تشغل فكرها لم تنم معها بل ظلت متيقظة في رأسها طوال تأثير الدواء المنوم الذي أعطاه لها زوجها . . إلى أن افزعتها الفكرة من نومها بعد أن انتهت سيطرة النوم عليها . وتفتحت عيناها على نفس الثورة التي نامت عليها . . لن تستمر في تمثيل هذه المسرحية . . بل لن تقف على المسرح ابدا بجانب هذا الفنان الحقير وجدى فرج . .

ولكنها وجدت الفكارها تتغير ، ووجدت احساسا في العناد والتحدى يتغلب عليها ، انها فنانة في منتهى عبقرية الفن ، وهي ممثلة وصلت الى قمة التمثيل في المسرح العربي كله ، ولن يستطيع أحد مهما وصلت به الغيرة والسفالة أن يبعدها عن المسرح ، إن دقيقتين تظهر فيهما على المسرح يساويان ليلة كاملة يظهر فيها على المسرح أي ممثل أو ممثلة . . وستثبت ذلك لهذا الاستاذ وجدى فرج . .

ولم تحادث زوجها في شيء . . ولم يحاول أن يحادثها ، وقدر أنها هائمة تبحث عن طريق . . وتركها إلى عمله . . وظلت هي في البيت مستغرقة في وضع خطة تعد كل خطوة ، وكل كلمة فيها كأنها تضع مسرحية جديدة . . وخرجت من البيت إلى المسرح في الساعة الواحدة بعد الظهر . . انه موعد اجتماع أفراد الفرقة لإجراء البروفات . - 1

ـ انا مواقق . .

ودخلت مباشرة إلى حجرة الأستاذ وجدى ووقفت امامه وهى تبتسم فى مرح وتبالغ فى حيويتها كأنها امام استاذها الكبير وصديقها الحميم .. إنها تمثل اصعب دور فى حياتها . . دور النفاق والخداع . . وقالت الى يساطة :

- إنى أرى أن يوقف عرض هذه المسرحية . .

وقال الأستاذ وجدى في دهشة -

- لماذا . . لم يمض على عرضها سوى ثلاثة اشهر . .

وقالت فورا:

- هذا يكفى . . حتى لو كانت ناجحة فيجب الا نفرط في استغلال هذا النجاح حتى يملها الناس .

وقال وجدى وهو يبتسم كأنه بدأ يقتنع :

- ولكن أى مسرحية ترين أن نعرضها بعدها . .

وقالت كأنها تردد حوارا حفظته

مسرحية المجنونة . . لقد مضت سنوات لم تعرض فيها . .
 وقال وجدى في دهشة :

- ولكن ليس لك دور رئيسى في مسرحية المجنونة . . فلماذا ترشحينها . .

وقالت في مرح مفتعل:

لأنى أحبها . إنها المسرحية التي بدأت بها الظهور معك على
 المسرح . . وقال وجدى وهو في منتهى الفرحة والسعادة .

وكائت زينب قد اختارت ترشيح مسرحية المجنونة وهي واثقة ان وجدى سيرحب بها فورا . . فهي مسرحية تدور حول شخصية بطل واحد ، وهو الذي يقوم بتمثيل هذه الشخصية ، ويستطيع أن ينفرد بجمهور المتفرجين طوال الفصول الثلاثة دون أن يستطيع أي ممثل أخر أن يشاركه ف إجتذاب هذا الجمهور . . وكانت هذه المسرحية قد بدأت وهي لاتزال تبحث عن مكان لها بين المثلين بعد تخرجها من معهد التمثيل . . ولم يكن سهلا أن تجد بابا مفتوحا لها . . إلى أن علمت أنهم يبحثون عن ممثلة تقوم ف هذه المسرحية بدور أمراة عجوز تجاوزت السبعين من عمرها فتقدمت تسعى لأداء هذا الدور رغم انها صغيرة وكانت لاتزال في الثانية والعشرين من عمرها . . ودهش الاستاذ وجدى من هذه الشابه التي تريد أن تمثل دور العجوز . . وقالت له . . جربوني في احدى البروفات . . وقد عهد اليها وجدى بالدور فعلا ربما اشفاقا عليها . . فهي فنانة غلبانة تبحث عن دور لها على المسرح . . ولكنها اثبتت قدرتها في هذا الدور رغم أنه كان دورا قصيرا لايتعدى الأداء مدة دقيقتين أو ثلاث في كل فصل من فصول المسرحية . . ولكنه كان الدور الذي دفعها خلال سنوات إلى ادوار أخرى أكبر وأهم حتى اصبحت تنفرد بالبطولة في مسرحية « الطريق إلى جهنم » ...

وقد تعمدت زينب أن تختار هذه المسرحية التى تمثل فيها هذا الدور القصير كأنها مصممة على تحدى وجدى ، وعلى أن تثبت له أنه حتى لو كان هو بطل المسرحية ، وكان ينفرد بتمثيلها من أولها الى أخرها . . قإنه يكفيها أن تظهر وهي تمثل امام الجمهور ولو دقيقة واحدة لتأخذ منه الجمهور كله معترفا بعبقريتها التى تتحدى بها عبقريته ...

وقد أوقفت فعلا مسرحية ، الطريق الى جهنم ، وبدا الإعلان عن مسرحية ، المجنونة ، وقضت زينب اياما وهى تعد نفسها للدور الصغير . . دور المرأة العجوز . . وتضع فيه لهجات تلقيها برنات جديدة . . وتبتكر في اختيار الملابس والمكياج الذي ستظهر به على المسرح .

وبدأ عرض المسرحية ...

وظهرت زينب تؤدى دورها الذى لم يستغرق فى الفصل الأول سوي دقيقتين فإذا بالجمهور يصفق لها تصفيقا صاخبا حتى أن التصفيق غطى على كلمات الحوار الذى دار بعد أن انتهت . .

وفى الفصل الثانى كان دورها يستغرق خمس دقائق والجمهور متعلق بها وبكل كلمة تنطقها ، ثم انهال التصفيق اكثر عما كان خلال الفصل الأول ، ، بل إن بعض المشاهدين كانو يقفون على اقدامهم وهم يصيحون ، ، برافو ، ، برافو ، . ، برافو ، . ،

وربما أحس المتفرجون بنقص كبير في الفصل الثالث لإن زينب ظهرت فيه وقد ماتت العجوز وجثتها ممدة على المسرح لاتتحرك ولاتتكام . .

ولم يعلق لها وجدى بكلمة واحدة عن النجاح الذي حققته بدورها الصغير . ولكنه إبتعد عنها كأنه يهرب منها مغتاظا رغم انه كان يلاقى هو الآخر عواصف من التصفيق . .

ولكتها قوجئت فى الليلة التالية بأحد موظفى الفرقة يظهر على المسرح قبل بداية المسرحية ويقول للجمهور . . رجاء عدم التصفيق خلال عرض الفصول حرصا على عدم إزعاج المثلين اثناء القيام بأدوارهم . .

ورغم ذلك لم يستطع الجمهور أن يخفى إعجابه بها وهي تمثل دورها في الفصل الثاني فانطلق يصفق ...

وقبل أن تبدأ البروفات في اليوم التالي فوجئت بالأستاذ وجدى يستدعيها ويقول لها فورا ودون أن ينظر في وجهها كانه يهرب من مواجهتها :

- إنى إضطررت إلى إجراء تعديل في المسرحية . . وقد الغي دورك في

الفصل الثاني . . أسف . . وجحظت عيناها وبدأت ترتعش وهي تحس أنها نهم بأن تهجم عليه وتقيض على عنقه وتخنقه . . ثم صاحت :

ـ لن اقوم بهذا الدور لو عدلت منه كلمه واحدة . . وابحث لنفسك عن ممثلة اخرى . . لن اظهر معك ابدا على مسرح واحد . . انك انانى . . انك تريد أن تقتلنى كممثلة قبل أن اقتلك . .

وجرت من أمامه . .

وعادت الى البيت . .

والقت بنفسها فوق الأريكة تبكى وهى تصرخ بالبكاء كأنها تشيع عزيزا عليها . .

وكلها ترتعش . .

\* \* \*

وقالت زينب لزوجها الدكتور محجوب وهى تضغط على شفتيها بأسنانها في منتهى التصميم:

\_ ليس هناك إلا طريق واحد حتى أخدم فنى وأخدم جمهورى وأخدم نفسى . . سأكون أنا صاحبة فرقة مسرحية تحمل اسمى

وقال محجوب وهو ينظر اليها في دهشة :

كيف تكونين صاحبة فرقة ، ، إنه مشروع يحتاج إلى رأس مال ضخم :

وقالت بمنتهى الثقة :

- أعرف من سيمول هذا المشروع . .

قال من خلال دهشته :

ـ من ؟ قالت في بساطة :

عبد المنعم مرزوق - . إنه مستعد ان يستجيب لكل ما احتاج اليه
 وأطليه . .

وسكت الدكتور محجوب كأنه أصيب بصدمة . . ثم قال في صوت خفيض كأنه يصدر قرارا نهائيا :

\_ إنى غير موافق على أن تكون بينك وبين هذا الشخص أي معاملة . .

وقالت وهي تنظر اليه في تصميم إلى حد التحدي :

لقد اتصلت به بالتليفون وبدأنا نتحدث في المشروع . .

وقال في هدوء لايحول دون رعشة چفنيه :

\_ لقد سبق ان اتصلنا به نحن الاثنين . ، ودعوناه الى البيت على اعتبار آنه من انصار الفن . . فنك . . وكان يأتى وهو يحمل لنا هدايا كثيرة ويقضى الوقت وهو يتحدث عن مشروعات فنية يقوم بها لك . . ولكن بعد مدة قررنا نحن الاثنان مقاطعته ، أو لعله هو الذى سحب نفسه من امامنا ومن صداقتنا . . لإنه يئس من الوصول إلى مايريد . إنه لايريد الفن ، ولكنه يريد من تعجبه من الفنانات . . وهو لايهمه أن يتفرج على ممثله وهى تمثل على المسرح أو على الشاشة . . ولكن كل مايهمه أن يتفرج عليها وهى على فراش بين احضانه . .

وصاحت مقاطعة :

\_ لاتقل كلام الشوارع . . إن تاريخ المسرح كله مزدحم بحكايات

عن ممثلات شهيرات كن يعتمدن على رجال اغنياء فى تمويل مشروعاتهن ، فقيل عنهن إنهن كن يعطين اجسادهن لهؤلاء الرجال نظير التمويل . ولكن مايقال عن تشنيعات وإتهامات ليس لها مايثبتها . وكل مايدور في خيالك يعتمد على طبيعة المراة . وانت تعلم ان ليس من طبيعتى ان استسلم لرجل مهما كنت في حاجة اليه . حتى لو حاول . قلنتركه يحاول ونحن متأكدون انه لن يصل إلى شيء . . لإننا الاقوى . .

#### وقال بصوته الخفيض:

- ان هناك نوعا من اصحاب الملايين . نوع معين من التجار او المقاولين أو من رجال الاعمال كما يسمون انفسهم . . نوع اصبح منتشرا في مصر كما هو منتشر في دول البترول . . هذا النوع مصاب بعقدة الألال المستحيل التحقيق متعة الزهو بنفسه . فيجرى وراء النساء المشهورات خصوصا الفنانات ، وينزف عليهن من ملايينه حتى يأخذهن الى فراشه . . ثم يتفاخر في جلساته الخاصة مع اصدقائه بأن يروى الحكاية . . وهذا الرجل الذي كنا نعرفه هو من هذا النوع من اصحاب الملايين . ولعلك تذكرين انه روى لنا يوما حكاية عما كان بينه وبين الفنانة المرحومة عطيات . ولن أطبق أن يبدأ في رواية حكاية له مع زوجتى . . المحتى لو كانت حكاية كاذبة . . إنى لن اسمح لك بمجرد لقائه . . بل اصمم على أن تقطعى أي تعامل معه حتى حديث التليفونات . .

وقالت في حدة كأنها تعلن الثورة :

- ولكنى مصممة . . وسأحدد له موعد لقاء . . إن كل حياتي هي فني . . وهي إني ممثلة . . وإلا لم تعد لي حياة . .

وقال وهو لايزال هادئا:

\_ إذن . . سأتركك وحدك . .

وقالت صارخة كأنها اعلنت الثورة:

\_ ماذا تعنى . . هل تطلقنى ؟

وقال وهو يقوم واقفا:

- لا لن اطلقك إلا إذا طلبت انت الطلاق . ولكنى سأترك لك البيت . . فقد كنت أعيش فيه مع ممثلة يحترمها ويبجلها الناس . . ولن استطيع أن أعيش مع ممثلة تفقد احترام الناس . .

وقالت وهي تدق الأرض بقدمها:

- افعل ماشئت . . إنى مصممة . .

وبدأ الدكتور محجوب يجمع بعض ملابسه في حقيبة صغيرة ، ثم خرج إلى بيت أمه . . وهي واقفة أمامه مصلوبة ينتفض كل ما فيها من الغيظ دون أن تنطق بكلمة . . ولم تسقط بعد أن خرج وتبكي كعادتها كلما واجهت مشكلة . . ولكنها ظلت واقفة مصلوبة كأنها تقاوم شيئا في داخلها . . إلى أن استطاعت أن ترسم ابتسامة بين شفتيها . . ثم تحركت ناحية التليفون ورفعت السماعة وأدارت رقم المليونير عبد المنعم مرزوق . .

وكان قد مضى شهر دون أن يلتقيا . . بل دون أن يسأل احدهما عن الآخر ولو بالتليفون . . إلى أن فوجيء بها يوما نأتي اليه في بيت أمه . . وهي تبدو ضعيفة منهارة . . واستقبلها قائلا ف دهشة المفاجأة :

- هل تريدين الطلاق . .

وقالت في صوت كأنه صوت بكاء :

- لا . . جئت لأغود بك الى البيت . . بيتنا . .

قال في فرحة :

ـ هل عدلت عن تصميمك . .

قالت وهي تخفض جفنيها حتى لايرى عينيها:

\_ كنت اعلم اني لا استطيع الحياة بعيدا عنك . . كل حياتي كانت معك . . ولكني كنت أحاول أن أحقق المشروع أولا ثم أعود اليك به بعد أن تتأكد أنى لم أستسلم لما يمسنى ويمسك . . ولعل هذا الرجل الآخر كان يعلم مافي نيتي . . وكان أشطر منى . ، فاشترط أن يصل هو إلى ما يريد قبل أن يحقق لي ما أريد . . لقد كنت على حق في كل ما قلته عنه . . وقد عدت إليك دون أن أحقق أي مشروع . وإذا أسفة . .

واحتضنها بين ذراعيه وإنهال عليها بقبلاته إلى أن أعطته شفتيها كأنها تستريح وتنام بين شفتيه . .

وجلسا إلى ان هدات وقال لها كأنه بحيى فيها الأمل:

\_ إنك ستبقين ممثلة . وستكونين أعظم ممثلة في العالم كله . . ولكنك لن تعودي وتمثلي مع فرقة يملكها ويسيطر عليها ممثل أو ممثلة اخرى . . إن المثل عندما يكون فرقة فهو يكونها لنفسه وحده . . ويصمم على أن يكون الأسم الوحيد فيها . . والبحال الوحيد في كل مسرحياته . . هكذا كان المرحوم يوسف وهيى مع فرقته . . وهكذا كانت فاطمة رشدى عندما كونت فرقتها . وهكذا كان يمكن أن تكونى انت لو استطعت تكوين فرقة . . ولكن الفرق المسرحية التي يمكن أن تفسح الله مجال الفن حتى أخره هي الفرق التي يملكها مختصون ليسوا ممثلين والحتى مؤلفين . -انما يؤسسونها ويكونوا تجارا للفن ، والتاجر كل مايهمه هو تحقيق الربع . . وانت تحققين ربحا لكل من تعملين معه . . وفي مصر الآن كثير من الفرق التمثيلية يملكها ويسيطر عليها متعهدو الفن . وقد حققت النجاح الصاخب لكثير من المثلات والمثلين . ولو كانت القرقة التي تقدم

# الطسريق الأقرب...

كان حسام زهران او حسام بيه كما يعرفه الناس من أعجب شخصيات المجتمع الراقى . . مجتمع أولاد الذوات ورجال الأعمال . . وكان اعجب مافيه انه لم يتزوج حتى اليوم رغم انه جاوز الخامسة والأربعين من عمره . . ولم يكن ينقصه شيء حتى يتزوج . . بل انه يعتبر حلما بالنسبة لكل النساء والبنات . . وكلهن يندفعن وراءه . . وكل منهن تضع له خطة لعلها تجره الى الزواج بها . . فهو وسيم يبلغ الحد الأقصى من الوسامة . . وهو رشيق طويل القامة الرفيعة ، . ليس أطول ولا أرفع مما تتطلبه الرشاقة ... منتهى الرشاقة . . وهو انبق بختار البدل والقمصان والكرفتات والأحذية كأنه جمع حوله كل مصممى اناقة الرجال ليعرضوا عليه أرقى وأجمل ما وصلوا إليه . . ولم يكن وسيما ورشيقا وأنبقا فحسب ولكنه كان ف منتهى الثراء . . ورث عن والده مصانع الألومنيوم بجانب مزارع للفاكهة وعمارات وفيلات . . ولكنه لم يكتف بالأرث بل تفرع سنوات طويلة للعلم حتى حصل من امريكا على دكتوراه في علم إدارة الاعمال . , وإن كان لم يعود الناس على أن ينادونه بلقب دكتور . . إنه يكره أن يعرف بهذا اللقب ريما لانه يفضل ان يبدو بين الناس بسيطا عاديا دون أن يتباهى بوسامته او بثرائه أو به شهادة الدكتوراه التي يحملها . . .

وهو لم يتزوج حتى اليوم . .

اخوه الأصغر تزوج . واخته الأكبر تزوجت ، وهو لم يتزوج . . وقد احاطته ولحقت به كثير من القصص تحاول أن تبرر عدم زواجه . ..

مسرحية ، ريا وسكينة ، يملكها ممثل يقوم بدور فى المسرحية . . لما استمرت ريا وسكينة . . ولكانت شادية وسهير البابلي قد هربتا من هذا الممثل الذى يستطيع أن يفرض نفسه عليهما كصاحب فرقة . . فحاولي أن تقدمي نفسك في أحدى هذه الفرق . . .

وقالت وهي تحتضنه وتقبله بابتسامتها . :

لا الم تقل لى كل هذا الكلام قبل أن أعرض نفسى للفشل ...
 وقال فى لهجة الطبيب الاستاذ فى علم الطب :

اردتك ان تجربى الطريق الآخر حتى تقتنعى بهذا الطريق . .
 قالت وهى تهم بالوقوف على قدميها :

- دعنا نعود الى بيتنا :

وقال وهو يشدها بجانبه

انك متعبة . . واخشى ان أتركك وحدك عندما أذهب الى عملى .
 فلنبق مع امى اياما الى ان تستردى كل ما فقدتيه . .

وقالت من خلال ابتسامتها السعيدة :

- حاضر . .

0 0

قيل عنه أنه ضحية قصة حب وحيدة .. فقد أحب فتاة امريكية عندما كان يدرس هناك .. وقد خانته مع رجل أخر فكفر بكل بنات العالم . . وأصر على ألا تدخل حياته أى أنثى .. وتوضع لهذه القصة نهايات أخرى .. فيقال أن الفتاة الأمريكية كانت أبنة عائلة كنيدى . وأنها رفضت أن تتزوج من مصرى غريب رغم أنها أحبته حرصا على عدم المساس بمركز أبيها الاجتماعي وهو مرشح لانتخابات الرئاسة . . وقيل أن حسام بيه هو الذي رفض أن يتزوجها لانه كبير عائلته في مصر ولايريد أن يشوه تقاليد العائلة . . رغم أنه لم يحب بعدها ولايزال يسافر كل عام الى امريكا ليلتقط نظرة اليها ولو كانت من بعيد . .

وقيل أكثر من ذلك . . قيل عنه أنه عنين اصابه الله بعدم القدرة على التعامل مع الجنس الآخر . . إنه محروم جنسيا . . وإن كان المقربون اليه يعلمون انه ليس محروما . . وإن له مغامرات هادئة ولقاءات خفية مع نساء في البيت الذي يملكه بين مزارع الفاكهة . . وإن كان لم يصل اي لقاء الى قصة حب . . ولا الى مجرد فكرة زواج . .

وقيل عنه أنه يحب أمه ألى درجة العبادة . . ودفعه الحب ألى أن يكون لها وحدها ولا يجمع بينها وبين زوجة تتجرأ وتحاول أن تضع نفسها في بيته أو في قلبه في مستوى أمه . وهو يعيش مع أمه وحدها بعد أن مات أبوه وتزوج أخوه وأخته وأصبح لكل منهما بيت . . وهو يعيش معها كأنه ليس مجرد أبن بل كأنها كل حياته . . حتى أنه يربط يومه بيومها . . وساعته بساعتها . . فلا يخرج إلا في الموعد الذي تعرفه أمه ويعود في الساعة التي تنظرها فيها أمه . . ولا يتأخر عنها لحظة خوفا عليها من القلق . . وقد يلح عليه أصدقاؤه بالبقاء في جلستهم فيقول ببساطة .

### ـ لم أستأذن أمى . .

وقد يضطره عمله إلى التأخر عن موعد عودته إلى أمه فلا يستسلم لعمله إلا بعد أن يحدثها في التليفون ليبلغها أو على الاصح ليستأذنها . .

وارتباطه بأمه كل هذا الارتباط هو ما جعل كل أيامه منظمة تنظيما دقيق . كأنها دقات ساعة . فكل من يعرفه يعرف متى سيراه ومتى سيبتعد . ومتى سيكون متفرغا للعمل ومتى يكون في راحة . . ومتى يكون جادا ومتى سيضحك . حتى سهراته ومغامراته الهادئه منظمة على مواعيد ثابتة . كأنه يحمل في جيبه نتيجة مفهرسة لاتحدد له الأيام وتاريخ كل يوم من الشهر ومن السنة ، ولكنها تحدد له تحركاته في كل ساعة من ساعات اليوم . كان روتينيا ولكن هذا الروتين كان يشمل الساعات التى يعطى لنفسه فيها ساعات من الحرية تحقق له سعادته الشخصية وتعطيه كل احتياجاته .

وحسام بيه يسألونه دائما:

\_ لماذا لاتتزوج ؟

ولى العادة يرد ضاحكا بنكته يطلقها على نفسه . . ولكنه عندما يرد جادا يقول :

ان الزواج ليس مجرد نظام للجمع بين رجل وامراة مفروض على
 كل الرجال والنساء . . إنه إحتياج . . وأنا لست في احتياج إلى الزواج . . .

\* \* \*

ولكن إصرار حسام بيه على عدم الزواج لم يكن وحده أعجب مافيه . .

الأعجب هو هوايته الغربية في اختيار واعداد الاطعمة التي يأكلها . . وهي هواية يبدو بها احيانا كأنه وضع حيلته كلها في الطبق الذي يأكل منه . . وتجده وهو يأكل يمصمص شفتيه ويطلق كلمات الغزل فيما يتذوقه . . الله الله . . ايه المتعة دي كلها . . ايه المتعة دي كلها . . ذوقوا ياناس واحمدوا الله وهو يمتعنا بخيراته . . ورغم انه

يبدوا كأنه ينسى نفسه وهو يأكل . . يبدو كمدمن متفرغا بادمانه كحشاش ينسى نفسه وهو يشد انفاس الحشيش . . إلا أنه لايبدو شرها وهو يأكل . . ولايبالغ في الكميات التي يلقى بها في فمه بدليل احتفاظه برشاقة قوامه . . أو لعله يتميز كما يتميز كثيرون بالقدرة على هضم ما يأكله دون أن يترك منه دهونا تتعلق بخلايا الجسد وتسبب السمنة والانتفاخ . . أن كثيرين من أصحاب القامة الرشيقة يأكلون أضعاف أضعاف ما يأكله المنتفخون بالسمنة ورغم ذلك لايتأثر قوامهم . . وكأنهم لم يأكلوا شيئا . . ويقال عنهم أن أجسادهم تسرق الطعام وتخفيه في عروقهم فلا يبدو عليهم أنهم أكلوا شيئا . . ولكن المعروف عن حسام بيه أنه يحرك أسنانه ببطء شديد وهو يمضغ ما يأكله . . كأنه يريد أن يحتفظ بمتعة مذاق الطعام داخل فمه أطول مدة ممكنة قبل أن يصل به إلى معدته . . مرددا كلمات الغزل فيما يتذوقه . .

الساعة الثامنة . . واصدقاؤه يقبلون على دعواته مرحبين فرحين فان ما يقدمه لهم من الأصناف التي يدمنها يعتبر فعلا اشهى ما يمكن أن يتذوقوه . .

وليس معنى ذلك أن حسام بيه كان يدخل المطبخ بنفسه ليعد صنف الطعام الذى يدمنه . . لامجال أمامه لدخول المطبخ وعمله لايتيح له الساعات الطويلة التى يحتاج اليها إعداد الطعام . . ولكنه كان يدرس فن اعداد هذا الصنف من الطعام دراسة كاملة . . بكل تفاصيله وكل أنواعه . . ويلقن الطباخ مادرس . . وهو طباخ قديم في خدمة العائلة وتعود على مزاج ومذاق حسام حتى أصبح يستطيع دائما أن يرضيه ويحقق مايريد . . وفي نفس الوقت كان حسام يلقن أمه ما درسه ويعتمد عليها في الاشراف على الطباخ . . وأمه لم تعد تعيش الا لاسعاد حسام وارضائه . . وهي تعلم أن قمة أرضائه هي أن توفر له هذا الصنف من الطعام الذي عدمنه ...

وكان أشهر ماعرف من أصناف الطعام التي يدمنها حسام هو ادمانه لأكل طبق طيور السمان . السمان المشوى مع الأرز الدمياطي . والسمان المقلى . وما يحيط بأكله السمان من مقدمات ومشهيات . وموسم السمان ووصوله إلى سماء مصر ثم الى مائدة حسام يبدا في شهر سبتمبر ولايستمر الاثلاثة شهور . أي يهجر السمان سماء مصر في أوائل ديسمبر . ولكن حسام كان قد تعود أن يجمع من طيور السمان ويخزنها في ثلاجات خاصة بحيث يتمتع بادمانه ستة شهور على الأقل من العام . وعندما يجد حسام بيه أنه أصبح محروما من السمان ولم يعد لديه منه شيئا تنتابه نوبة من الحسرة ويضيع في حسرته كأن حبيبته قد هجرته . شيئا تنتابه نوبة من الحسرة ويضيع في حسرته كأن حبيبته قد هجرته . ثم لايلبث أن يغرق في ادمانه الثاني . ادمان اكله الجمبري بكل اصنافه . الجمبري الصغوري . أو مخلوط ، بانيه ، . أو جمبري مسلوق على البخار لا على النار بالبصل ، ويعيش متمتعا بادمانه لكل اصناف الجمبري ، وال

احيانا يجمع بين الجمبرى وسمك لانخوست فكلاهما ينتميان الى فصيلة واحدة من أهل البحر . .

ولكن كان يظهر عليه احيانا ادمان اخر يعتبر غريبا بالنسبة للطبقة الراقية .. فقد كان يدمن ايضا أكل الكوارع .. واستكمل كل الدراسات عن خصائص الكوارع التي يمكن ان يلقنها للطباغ حتى تصل اليه وهي في منتهي روعتها ومتعة استطعامها .. الكوارع البتلو .. وهي اخف انواع الكوارع من ناحية الطعم واقدرها على اعداد اطباق الحساء المتعة .. والكوارع الكندوز .. انها اصلح أنواع الكوارع التي تقدم مع أطباق الفتة بالارز والخبز .. والكوارع الضائي التي تخلي من عظامها وتقدم على قمة أطباق ورق العنب المحشو بالارز وحبات اللحم المفروم .. كأنها تاج يفتح الشهية لأرقى درجات متعة المذاق .. وهو يعلم طبعا أن إعداد الكوارع يتطلب أن يبقى على النار ثلاث ساعات على الأقل حتى تلين وتتجاوب مع أسنان الأكيلة ... ثم أن على الطباخ أن يتعمد أزالة البقع السوداء من فوق لحم الكوارع حتى تصبح بيضاء صافية في لون الورد الأبيض الذي يبارك الحب .. حب الكوارع ..

وهكذا كان حسام بيه زهران . .

\* \* \*

وجاءت أيام بدأ فيها من يعرفون حسام بيه يلاحظون تغييرا كبيرا في روتين حياته . . وبالنسبة للقاء أوتين حياته . . وبالنسبة للقاء أصدقاء ومعارفه . . بدأت تختل . . بل عرف أنه ليس دائما في بيته في الساعة السابعة مساء ليتناول وجبته الرئيسية ويلتقي بادمانه سواء لقاء السمان أو الجمبرى أو الكوارع . .

الى أن بدأ الناس يتحدثون عنه وعن السيدة هدى المرجوشي . . وهدى كانت دائما في حياة حسام . . فالعائلتان متقاربتان . . وأم

هدى تعتبر دائما الصديقة الأولى لأمه وهما مرتبطتان احداهما بالأخرى كانهما اختان . حتى ان حسام منذ صغرة كان يعتبر ام هدى كانها خالته ويناديها و طنط . كما كانت هدى تنادى امه طنط ، وتعتبرها ايضا كانها خالته اللها . وكانت هدى معروفة منذ صغرها بأنها ست بيت ممتازة وانها تهوى الطبخ . . وهو ماكان يغفر لها حتى اقبالها على التعليم ونفورها من المدارس ورسوبها المتتالى فى الامتحانات الدراسية . . وقد تزوجت هدى وهى فى العشرين من عمرها وهاجرت مع زوجها الى أمريكا حيث استقرا هناك . . ولكن ظل معروفا عن هدى احتفاظها بطابع البيت المصرى والمطبخ المصرى حتى فى أمريكا . . وكانت كل خطاباتها الى أمها تتعلق بشئون البيت والمطبخ . . وأمها ترسل اليها دائما كل مايجد من هذه الشئون . . وكانت هدى تأتى لزيارة أمها كل عامين لتقضى معها شهرا . . وأمها تذهب الإرتباط بعائلة حسام . . الى أن مرحوالى خمسة عشر عاما وتوفى زوج هدى الارتباط بعائلة حسام . . الى أن مرحوالى خمسة عشر عاما وتوفى زوج هدى اكتسبت الجنسية الأمريكية واقامت حياة كاملة هناك . .

ودعاها حسام الى تناول وجبته معه .. وهى تعرف كل شيء عن حسام . . تعلم انه يتناول وجبته الرئيسية في الساعة السابعة مساء . . وليس هذا غريبا . . ففي امريكا ايضا يتناولون الوجبة الرئيسية في مثل هذه الساعة بعد الانتهاء من العمل . . وتعلم ايضا ادمانه لانواع معينة من الطعام . . وقد وجدت نفسها تتعمد اجادة طهو هذه الانواع . . السمان والجمبري والكوارع . . وأن بينها وبين حسام دائما ومنذ كان في صباهما نوع من التقارب العاطفي المربح . كأنهما أخوة . . أو كأنهما في منتهي الصداقة . . وكان كل منهما يحس بمنتهي الراحة مع الأخر . وتمتد جلساتهما بين ضحكات ومشادات وحكايات على طول ما يستطيع كل منهما مع الآخر . . وربما خطر على بال كل منهما أن يطور هذا التقارب الى حياة مع الأخر . . ودبما خطر على بال كل منهما أن يجمعهما أي تطور هدى كاملة . . ولكن الحياة سارت بهما قبل أن يجمعهما أي تطور هدى

تزوجت من آخر رغم ما كانت تحلم به . . وقبل أن تخطر فكرة الزواج على بال حسام . . وهي لاتخطر على باله حتى اليوم . .

ورغم أن موسم السمان كان قد انتهى الا أن حسام قدم لها وجبة كاملة من الذى يختزنه . . وهو يتغزل فى كل قطمة يقطمها . . ويروى حكاياك طويلة عن السمان كأنه يروى حكاية حبه . . وهدى تتحداه وتروى هى الاخرى حكايات عن أكلة السمان لتثبت له أنها تعرف عن حبيبته أكثر منه . . .

وبعد أن طالت السهرة قالت له :

- غدا سأقدم أنا وجبة العشاء . عندنا في البيت . .

قال ضاحكا:

۔ ماذا تعدین لی ؟ ۔

قالت في إصرار :

ـ لن أقول لك ـ ـ

قال كأنه يتباهى بحبه :

- طبعا ليس عندكم سمان . . لذلك سأحمل لك طبق سمان من عندى . .

#### وصرخت

 لا . أنت حر فيما تحبه وأنا حرة فيما احبه ولن تستطيع أن تفرض على حبك . ولو جئت معك باى مما يؤكل فلن أضعه أمامك على المائدة حتى لو أصررت على ألا تأكل .

واستسلم حسام وهو يضحك كأنه مقبل على مشادة جديدة بينه وبين هدى . .

وعندما ذهب اليها فى اليوم التالى فى الساعة السابعة وجلس على مائدتها وبدأ تقديم الطعام فوجىء بأنها تبدأ بتقديم ثمرة خرشوف كاملة مسلوقة . . إنه طبعا يعرف الخرشوف ولكن لم يخطر على باله أبدا أن يأكله . . وقال فى عجب :

ـ ما هذا . .

قالت وهي تشد ورقة من ثمرة الخرشوف وتشد طرفها بأسنانها :

ـ خرشوف .

وكأنه أراد أن يبدأ بمسايرتها قمد أصابعه وشد ورقة خرشوف هو الآخر وشد فيها بأسنانه . ثم أخذ برهة طويلة وهو يستطعم مذاقها . ثم شد ورقة أخرى . وأخرى . الى أن أتى على كل الأوراق وأكل أيضا قلب المخرشوفة الذى يحمل الأوراق . . وهو لايزال يستطعم المذاق كأنه يقوم بتحليل كيميائى داخل قمه . . وهدى تتبعه بعينيها دون أن تعلق بشيء وأن كانت الابتسامة لاتفارق شفتيها . .

ثم جاء الى المائدة الطبق الثانى . . وهو أيضًا خرشوف محشو باللحم المغروم ، المعصم » ومعه حبات من الصنوبر ومحاط بالصلصة البيضاء والجزر . . وأخذ حسام مدة أطول فى تذوق هذا الطبق ودراسته . .

وجاء الطبق الثالث .. انه أيضا « دقية » من الخرشوف المسلوق بالزيت وسط حبات من الفول الحراتي و« الشبت » وقطع الليمون .. وهو طبق يقدم باردا .. كأنه طبق الحلو الذي يقدم بعد العشاء .. واستغرق حسام مدة طويلة في تذوق هذا الطبق .. ثم قال بعد أن انتهى منه

- ساتناول عشائي غدا معك ايضا . .

وقالت هدى في فرح :

\_ ماذا تريد أن أعد لك . . .

وقال فورا:

خرشوف طبعا . . انى مازلت مترددا في الحكم على مذاقة وفي تأثير
 هذا المذاق على . .

وقضى السهرة معها . . وهو تمر به فترات يصمت فيها ويسرح بخياله كأنه يستعيد ذكرى مذاق الخرشوف حتى يتخذ قرارا بالنسبة له . .

وتناول الخرشوف في اليوم التالي :

ووجد نفسه يعترف بأنه وقع في إدمان جديد . . إدمان الخرشوف . . وقال لهدى :

- أريد أن أعرف كل التفاصيل عن أعداد الخرشوف وطهوه حتى القنها لطباخي ويقدمه لي كل يوم فقد وقعت في هواه .. .

وقالت هدى ضاحكة :

- لن يستطيع أن يعد لك المذاق الذي أعده أنا لك . .

وقال محتجا:

- لماذا . . هل تلجئين الى السحر وانت في المطبخ ؟

وقالت كأنها تشفق عليه

ـ لا . ولكن الحكمة الشعبية تقول « ان الطبخ بالنفس » . . اى ان طهو الطعام يتم بأنفاس الطاهى . . ويختلف مذاق الصنف الواحد مما يطهى باختلاف انفاس الطهاة . . ان مجرد اختلاف حركات اصابع الطاهى يختلف معها مذاق الطعام . . ومايمكن أن يعده لك طاهيك من الخرشوف لايمكن أن يكون في مذاق ماأعده لك . .

#### وصاح كأنه يدافع عن نفسه :

 ان طباخى الأسطى محمود هو عبقرى الطهاة فى مصر كلها . . وقد أوقعنى فى حب السمان والجمبرى والكوارع فلماذا لايحمى حبى الجديد للخرشوف . .

#### وقال في هدوء المشفق:

- إن الاسطى محمود كان أول من أعد وقدم لك . . وأنت تحب سمان الاسطى محمود وجميرى الاسطى محمود وكوارع الأسطى محمود . . ولكنك أحبيت خرشوف هدى . .

ورغم ذلك أصدر حسام أوامره إلى الأسطى محمود بأن يعد له أطباق الخرشوف بعد أن ضغط على هدى حتى كشفت له عن كل أسرار الاعداد . . وهو نفسه قام بدراسات خاصة حول الخرشوف . . ووجد الأسطى محمود نفسه على علم تام بالخرشوف . . أنه طعام منتشر معروف واعداده سهل . .

ولكنه عندما أكل خرشوف الاسطى محمود وجد فرقا كبيرا في مذاقه عن خرشوف هدى . . رغم أن طبق الخرشوف نفسه لاينقصه شيء في اعداده يستطيع أن يلوم عليه الأسطى محمود . . ربما كانت الحكمة الشعبية صحيحة . . و أن طهو الطعام يستمد مذاقه من أنفاس الطاهى » . .

وأصبح يقضى أيامه بين السمان أو الجمبرى أو الكوارع ثم يلح عليه ادمانه بحاجته الى الخرشوف فيهرع الى هدى ويتناول عندها أطباق الخرشوف . .

ومرت اسابيع الى أن أصبحت هدى مضطرة الى العودة الى أمريكا . .

وبدا حسام يحاول ان يشبع ادمانه بخرشوف الأسطى محمود . . ولكنه مستحيل . . وحاول ان يتخلص نهائيا من ادمان الخرشوف . . ولكن مستحيل أيضا . .

وبدأت الفكرة تخطر على باله لأول مرة . . لماذا لايتزوج هدى .، وحاول اقناع نفسه بأنه لايتزوجها من أجل الخرشوف . . إنها عاشت معه في كل حياته . . وهي المرأة الوحيدة الذي يجمعه بها كل هذا التقارب . . ثم انها الوحيدة التي تتمنى أمه وتفرح بأن تعيش معها . .

وسافر الى آمريكا . . وعرض على هدى الزواج . . وفرحت هدى فرحة صارخة . . آنها امنية عمرها منذ كانت صبية . ، وستصفى كل مالها فى امريكا وتعود الى مصر وتعيش مع حسام . . وقال وهو يحتضنها كأنه يعرف لها :

لقد كنت متزوجا من ثلاثة . . السمان والجمبرى والكوارع . .
 وساتزوج الرابعة . . سأتزوج الخرشوف . .

#### وقالت ضاحكة :

- وسأحتفظ لك بزوجاتك الأربع - وان كانت الزوجة الرابعة ستكون دائما الأحب . .

ولايدرى أحد ما اذا كانت هدى قد اغرت حسام بطبق الخرشوف حتى يتزوجها . . أم أن كل ما حدث كان صدفة . . على كل حال فأن هدى مقتنعة دائما بالحكمة الشعبية التى تقول ، إن أقرب طريق إلى إقناع عقل الرجل وقلبه هو الطريق إلى معدته . . الطريق إلى بطنه » . .

0 0

## وكأن مات..

إنه منذ تزوج وأصبح له بيت وهو يعتبر نفسه غير مسئول عن إدارة سئون هذا البيت . . إنه متفرغ كل التفرغ لشئون عمله . . وما يدره عليه عمله من كسب مالى يضعه كله في يد زوجته بعد أن يحتفظ لنفسه بما يقدر انه يكفى تكاليف حياته خارج البيت . . . فزوجته هى المسئولة عن إدارة شئون البيت بما فيها شئون الاولاد . . ورغم أن دخله الذي يدره عمله قد ارتفع كثيرا ، واصبح يعتبر من الاغنياء . . إلا أنه لم يكن يهتم بمعرفة كم أصبح يكسب . . وكم يدخر في البنك . . فكل ذلك من اختصاص زوجته . أصبح يكسب . . وكم يدخر في البنك . . فكل ذلك من اختصاص زوجته . وهي حرة في تصرفاتها . . وليس معنى ذلك أنها تخفى عنه شيئا . . إنها تحدثه دائما في جلستها التي تعودوا عليها قبل تناول طعام العشاء عن كل تصرفاتها خلال اليوم . . وعن كل قرش صرفته أو ادخرته أو دفعته لمسلحة تصرفاتها الخسرائب . . ولكنه الضرائب . . فهي المسئولة أيضا عن محاسبة مصلحة الضرائب . . ولكنه لايهتم بمراجعة ماتحدثه عنه أو مجرد فهمه . . فهو مطمئن اليها كل الإطمئنان . . ويعتبر هذا الاطمئنان هو الذي يوقر له تفرغه لعمله ونجاحه فيه . . .

لقد كان يعيش في البيت كمتفرج . . وزوجته قادرة دائما على أن تسعده بما يتفرج عليه . . حتى اصناف الطعام لم يكن يختار منها شيئا أو يوصى بشيء . . انه يحس بأنه يتفرج على كل ما يقدم اليه ثم يسعد بتذوقه . . وقد كانت زوجته كأنها تعيش في بطنه وتعرف أسرارها فلا تقدم اليه الا ما يثير شهيته ويحقق متعته بما يأكل . .

الى هذا الحد كان سعيدا باستسلامه لزوجته . . انها ست بيت ممتازة وزوجة ممتازة وأم ممتازة . .

ولكنه كان يهب عليه إحساس بمسئوليته عن البيت والعائلة في لحظات طارئة عندما تشكو إليه زوجته . وكان يفاجأ بأى شكوى كأن ليس من حقها أن تشكوله . . فهى المسئولة وهو مجرد متفرج . . ولكن زوجته كانت تفيض بشكواها وتستمر في ترديدها كأنها تصرخ وتبكى وتستغيث به حتى يخرج من طبيعته كمتقرج ويحس بمسئوليته . . ولكنه احساس لايخرج عن تهدئة زوجته بتدليلها والتحايل عليها حتى تهدأ . .

وكانت زوجته لاتعلن شكواها ابدا إلا من الشغالات اللاتي يخدمن في البيت . وعلى الأخص المتخصصات في خدمة الابناء . إنها تكاد تجن . فلم يحدث أن استقرت شغالة في البيت . , من تعجبها وتريحها تهرب من البيت لتعمل خارج مصر أو في بيت آخر يدفع لها أكثر . . ومن لاتعجبها ولاتريحها تطردها . ولم يستقر في البيت الا شغال نوبي . . عثمان . . وقد مضى عليه في خدمتهم أكثر من عشر سنوات حتى أصبح كأنه فرد من أفراد العائلة ... وربما كان سر بقائه أنه يعتبر في تصرفاته وتحركاته كأنه شخصية شاذة . . وربما كان من شذوذه أنه لم يتزوج رغم أنه وصل ألى الأربعين من عمره . . ولايفكر في الزواج . . ويعيش كأن كل حياته في هذا البيت الذي يخدم فيه . . والزوجة لاتعاني من شذوذ عثمان فهي صاحبة موهبة في التعامل مع الشاذين . . أنه هو نفسه . . زوجها . . يعتبر شأذا بين الازواج . . ولكن خدمة البيت لايمكن أن تكتفي بعثمان وحده . . أنه بيت كبير وقد أصبح الأبناء ثلاثة . . والبيت في حاجة قصوى إلى شغالة أو شغالتين تخدمان بجانب عثمان . . وطوال هذه السنوات لم تستقر في البيت أي شغالة . . .

إلى ان عاد يوما إلى البيت وفتح الباب بمفتاحه الخاص واذا به يفاجأ أمامه بفتاة غريبة . . ووقف يبحلق في وجهها متعجبا . . لايمكن ان تكون هذه الفتاة من مصر . . فعيناها ضيقتان مشدودتان . . وانفها افطس . وشفتاها تغطيان فما واسعا جدا . . وقامتها قصيرة . . ولون بشرتها اسمر مشوب بالاصقرار . . وهي واقفة أمامة صامته لايتحرك فيها شيء ولاحتي

ابتسامة كأنها قطعة من الحجر . . وهرب من امامها دون أن ينطق بكلمة وجرى الى زوجته يسألها في لهفة :

- من هذه ؟

وقالت زوجته في فرحة كأنها تزغرد :

- إنها الخادمة الجديدة . . إنها من الفلبين . .

ثم انطلقت الزوجة ترى فى تباه كيف استطاعت أن تحصل على خادمة من الفلبين . فإن ابن عم صديقتها كوثر يعمل هناك وقد اصبح من بين أعماله تصدير الفتيات الفلبينيات الى مصر ليعملن خادمات لدى العائلات المقتدرة . . وقد استطاعت أن تتفق معه على تصدير هذه الخادمة . . ومرتبها مائة وخمسون دولارا فى الشهر . . تضعها لها فى البنك . . بجانب ثمن تذكرة الطائرة التي حملتها الى القاهرة . . وتعهدها بأن تدفع لها ثمن تذكرة العودة الى بلادها سواء فى اجازتها او إذا قررت أن تهجر العمل فى تذكرة العودة الى بلادها سواء فى اجازتها الوازا قررت أن تهجر العمل فى مصر . . وبعد ذلك فكل نفقات حياتها الخاصة على حساب العائلة . .

ولم يحاول ان يناقش زوجته في التفاصيل . كيف استطاعت ان تتصل بقريب صديقتها الذي يقيم في الفلبين . . وكيف تستطيع أن تدبر تكاليف هذه الخادمة من ميزانية العائلة . . وكيف تحصل على الدولارات التي تدفعها لها . . انه من عادته الايهتم بالتفاصيل المتعلقة بشئون البيت . . ولكنه سئل زوجته :

- كيف تتحدثين اليها . . بأي لغة ؟

وقالت في فرحة :

- بالانجليزية ، . إنها فتاة مثقفة متعلمة . . بل قالت لى انها متخرجة من الجامعة في بلادها . . واعتقد انها من عائلة محترمة . . فالعمل في خدمة

البيوت لايشين أى فتاة فلبينية . . وهن أرقى من بنات تايلاند اللاتى اصبح بعضهن يعملن أيضًا في مصر . . انهن أرقى وأنظف . . فرق كبير بين بنات الفلبين وبنات تايلاند . . ولذلك فأجورهن وتكاليفهن أعلى . .

وهو يستمع الى كلام زوجته الكثير وهو ساهم . . ويسخر بينه وبين نفسه من أحوال الدنيا . . ان خدم البيوت من أبناء وبنات مصر يهاجرون للعمل في الخارج . . وكان الحل الوحيد هو ان تستورد البيوت المصرية خدما أجانب من الخارج حتى تغطى النقص الذي تعانيه . . ولعلنا لو كنا تدفع آجر الخدم المصربين بالدولارات ، كما ندفع للخدم الأجانب لما هاجروا ولما استوردنا . .

وقد أصبحت متعته وهو في البيت أن يجلس متفرجاً على هذه الخادمة الفلبينية . واسمها فيوليتا . ويحس بها كأنها قطعة انتيكا الرية اشتراها من الخارج ليزينوا بها البيت . وهي فعلا خادمة رائعة تؤدي كل مسئولياتها أداء كاملا لاتحتاج فيه الى أي ملاحظة . وكانت تقوم الى العمل في الساعة السادسة صباحا وتظل تعمل حتى التاسعة مساء وفي الساعات التي تخلو فيها من العمل تجلس وتكتب خطابات لاهلها . خطابات طويلة وكثيرة . وقد أطل بعينيه على بعض هذه الخطابات وهي تكتبها . فوجدها تكتب باللغة الانجليزية . وبخط واضح مهذب يؤكد انها فعلا مثقفة ، ولكنها دائما صامتة . لاتبدا أبدا بحديث . وتتلقى ما يوجه اليها من حديث وتجيب بهزات راسها . وهو لم يتعود أن يتحدث الى أحد من الشغالين في البيت . وإذا أراد شيئا فهو يطلبه أولا من روجته . حتى لو كان يريد مجرد كوب من الماء يشربه . وزوجته هي التي روجته ، حتى لو كان يريد مجرد كوب من الماء يشربه . وزوجته هي التي كلامه الى الخادم أو الخادمة . وكان لايستطيع أن يوجه كلامه الى الخادم أو الخادمة . وكان لايستطيع أن يوجه كلامه الى فيولينا الا باللغة الانجليزية . وقال لزوجته ضاحكا :

- إنى أحس كأنى أصبحت أقيم في فندق .. فأنى لم اتعود أن

أحادث الخدم باللغة الانجليزية في بيتى ، ولكنى احادثهم بها في فنادق اوربا . .

والمهم . ماذا حدث لعثمان عندما وجد بجانبه هذه الفتاة الفلبينية تشاركه في خدمة العائلة . . وقد استقبلها ساخطا . . يرفض التعامل معها . . وقدرت الزوجة أن عثمان ربما علم بقيمة المرتب الذي تدفعه لفيوليتا . . وهو أكثر من ضعف مرتبه . . والاسرار داخل البيوت لاتبقي اسرار مدة طويلة . . لذلك اسرعت الزوجة ودون أن يطلب منها عثمان شيئا ورفعت مرتبه عشرة جنيهات . . ولكنه لايزال اقل من مرتب فيوليتا . . ولكنه لايزال اقل من مرتب فيوليتا لاتعيش ليس الفارق في المرتب فحسب . . فربما ضاق عثمان بان فيوليتا لاتعيش كأنها شغالة وفي مستوى مجتمع الشغالات الذي تعود عليه . . فهي تبدو دائما وهي تقوم بعملها في ثياب أنيقة مودرن جاءت بها معها من بلادها . . والمنات العائلة لا خادمة من خادماتها رغم اختلافها في الشكل . . ثم أن العائلة خصصت لها فراشا كاملا مريحا ودولابا تحتفظ فيه بثيابها ولوازمها في غرفة الأبناء . . كأنها هي ايضا من الابناء . . في حين أن عثمان ليس له الا غرفة مهملة فوق السطوح . .

واكثر من ذلك .. فقد كانت الزوجة حريصة على أن تظل فيوليتا سجيئة داخل البيت .. فلا تصحبها معها عندما تخرج .. ولاتتركها تخرج مع الأولاد في ايام الأجازات .. ولا أن تذهب لتعود بهم من المدرسة . . فقد كانت الزوجة تخشى أن تحرض عائلة أخرى فيوليتا لتأخذها لخدمتها .. بعد أن انتشرت بين العائلات عمليات « لطش » الخادمات الاجنبيات كما وتلطش » الخادمات الاجنبيات كما وتلطش » الخادمات المصريات .. ولذلك حرصت على أن تبقيها سجيئة داخل البيت . . ولكن الاتفاق مع فيوليتا كان يفرض أن تمنح اجازة يوما من داخل البيت . . وقد اختارت أن يكون يوم الأحد . . وحجتها أنها تعودت أن كل اسبوع . . وقد اختارت أن يكون يوم الأحد . . وحجتها أنها تعودت أن يوفر لفيوليتا حقها وفي الوقت نفسه يضمن عدم «لطشها » منها وسحيها يوفر لفيوليتا حقها وفي الوقت نفسه يضمن عدم «لطشها » منها وسحيها الى خدمة عائلة أخرى . . فسمحت لها بالاتصال باثنتين أو ثلاثة من

الفتيات الفلبينيات اللاتي جئن للعمل في مصر عن طريق ابن عم صديقتها كوثر . . واتفقت معها على ان تذهب معهن الى الصلاة في الكنيسة كل يوم احد ثم تدعوهن لتناول الغداء وقضاء اليوم داخل البيت . . كأنها سمحت لها باقامة حفل كل اسبوع تدعو اليه صديقاتها . . وان كانت الزوجة قد بدات بعد ذلك ينتابها الهلع فقد سمعت ان فتاة تايلاندية تعمل لدى احدى العائلات المصرية وقفت امام ربة العائلة وقالت لها ببساطة إنها تريد ان تتعرف الى صديق شاب . . فهي لاتستطيع ان تعيش شبابها وهي محرومة . . ومن يدرى . . ربما طلبت فيوليتا ايضا أن يكون لها صديق شاب . . او ربما فوجئت بها وهي تدخل البيت في يوم الأحد ومعها هذا الشاب . . وتحاول الزوجة أن تطفىء هذا الهلع . . لا . . ان فيوليتا فتاة الشاب محترمة . . ثم انها من الفلبين وليست من تايلاند كالفتاة التي سمعت عنها . . وقد سالتها يوما وهي تفتعل التضاحك معها :

\_ الا تفكرين في الزواج يافيوليتا ؟

وأجابت فيولينا في هدوء :

\_ إن ما ادخره من مرتبى حتى اليوم لايكفى للزواج . . وعندما يكفى سأتزوج في بلدى . .

انها فتاة مهذبة جادة . .

وربما كانت جديتها وتفانيها في خدمة البيت والعائلة مما دفع عثمان الى أن يلين في معاملتها . وإلى اقتراب التفاهم بينهما . واصبحا يشتركان في اعمال البيت بروح صافية وتألف كامل . . كأن عثمان قد نسى كل ما تأخذه من العائلة أكثر . . بل أنه بدأ ينطق بعض الكلمات الانجليزية اخذها من فيوليتا . . وهي أيضا بدأت تتكلم بعض الكلمات العربية أخذتها من عثمان . .

ومر عام وست البيت فخورة بالقمة التي وصل بيتها اليها . . قمة الاستقرار والنظام والراحة . . لم يعد اى شيء يتعبها في ادارة البيت . . ولاشك ان فيوليتا كانت صاحبة الفضل في كل ما وصل البيت اليه . . ولكنها فوجئت ذات صباح بخبر منشور في كل الصحف . . وصرخت كأنها نكبت في عزيز لديها . . لقد قررت الحكومة منع استخدام بنات جنوب شرق اسيا كعاملات أو خادمات في البيوت أو الاقامة في مصر . . أي بنات الفلبين وتايلاند وماحولهما . . وسيقبض البوليس على كل من يجده من هؤلاء البنات ويرحلهن الى بلادهن . .

وقد ابلغت الخبر الى فيوليتا وقررت ان تسجنها داخل البيت حتى الايراها البوليس فى الشارع . . بل تكاد تحبسها داخل دولاب حتى لايراها احد من المترددين على البيت . . ولكنها تعلم ان كل هذا لايكفى . . وتكاد تجن . . ما هذا الظلم . . كيف تسمح الحكومة للبنات المصريات بالهجرة للعمل فى الخارج ولاتسمح للبنات الاجنبيات بأن يكن بديلات عنهن ويعملن فى الداخل . . وهى منذ البداية تعمدت ان تستكمل كل الاجراءات الرسمية ليكون لفيوليتا حق الاقامة والعمل فى مصر . . ولكن ماذا تفعل الآن . . وحيرتها تمزقها وتكاد تكذب على الناس وتقول لهم انها طردت خادمتها الفلبينية . . كأنها تخدع البوليس والمخابرات . . وتخدع الدولة . .

ومرت أيام طويلة قبل أن تقول لها صديقتها كوثر التي تستخدم هي الأخرى فتاة فلبينية .:

الحل الوحيد الذي وصلت اليه بعد ان استشرت وتحريت هو أن أزوج خادمتى بأى رجل مصرى . . انها بذلك يكون لها حق الاقامة والعمل في مصر طول عمرها . . لماذا لم يخطر على بالها هذا الحل . . انها تعرف ان كل الشبان والبنات الذين يهاجرون الى الخارج يكون اول ما يسعون اليه هو الزواج من أهل البلد حتى يكون لهم حق الاقامة فيه . . ومحمود ابن الشيخ راجى هاجر الى امريكا وتزوج فتاة امريكية ليكتسب حق الاقامة . . واتجب

منها ولدين . . ولكنه بعد عشر سنوات ترك روجته وأولاده لأنه قرر ان يعود الى مصر . .

ستزوج فيولينا في مصر ...

ولكن تزوجها من ؟

واقبلت على زوجها وهى لاتكف عن أن تروى له كل تفاصيل المشكلة يوما بيوم . . رغم أنها تعلم أنه لن يبذل أى جهد معها سوى تدليلها للتخفيف عن عذابها . . وسألته . . ألا يعرف أى رجل يمكن أن يتزوج فيوليتا . . أنه ليس زواجا بالمعنى المفهوم . . أنه مجرد أجراء رسمى كاستخراج ترخيص لها بالاقامة والعمل . وبدلا من أن تدفع الرسوم للموظف المختص تتزوجه . . وقد يقبل هذا الزواج أى رجل غلبان فأنها مستعدة أن تدفع له ثمنا لقبول هذا الزواج . . حتى لوا ضطرت أن تدفع له مرتبا شهريا باعتباره زوجا مهملا ليس له حقوق الزوج . . وقال زوجها ضاحكا :

\_ الأسهل أن أتزوجها أنا . . ونحل المشكلة . .

وصرخت في وجهه :

- قطع لسائك . .

ثم لمعت عيناها ببريق ذكائها . . انها تعرف من يتزوج فيوليتا . . انه عثمان . . ولن يثير اى شكوك . . فكلاهما يعملان ويقيمان في بيت واحد . . وسواء تزوجا أو لم يتزوجا فلن يعلم احد . . انها بهذا الزواج تحمى نفسها من اتهامها بالتحايل على الحكومة . .

ونادت فيولينا ودخلت معها في حديث طويل . . انها طبعا لاتقبل عثمان كزوج . . انها مثقفة ولها طموحها وعثمان يعتبر جاهلا ولايحقق شبنا

من هذا الطموح . . ولكن ما سيتم ليس زواجا ولايربطها بشيء . . ستبقى كما هي . . تنام وحدها في غرفتها . . . ولا تلتقى بعثمان الا وهما يعملان في البيت . . وتستطيع في أي وقت أن تترك البيت ومصر كلها وتعود الى بلادها . . وورقة الزواج التي تكتب في مصر لاتساوى شيئا في الفلبين . .

واستغرقت فيوليتا في التفكير كانها تراجع جداول الحساب . . ثم هزت راسها موافقة . . انها موافقة على الزواج من عثمان . . فقط لتبقى في مصر . . وتتحرر من اختبائها داخل البيت وتستطيع أن تخرج الى الشارع دون أن تخاف القبض عليها . .

بقى ان تقنع عثمان بهذا الزواج . .

ولكن كيف تقنعه ؟

انه انسان شاذ فی کل تصرفاته وتحرکاته وحتی فیما یقوله . وقد یدفعه شذوذه الی قبول هذا الزواج ببساطة . ولکن . من یدری . إن الشواذ لایدری احد ما یقدمون علیه وما یقبلونه او یرفضونه . .

وانفردت بنفسها ساعات تعد كل كلمة ستقولها لعثمان . . ثم نادته . . ووقف امامها مستسلما . . وبدأت بأن ذكرته بقرار الحكومة بابعاد كل العاملات في البيوت الأجنبيات ومن بينهم فيوليتا . وهو يعلم أنها خادمة شاطرة ومهذبة ولم يحدث منها ما يشينها . . وقد أصبح البيت في أشد الحاجة اليها . . والوسيلة الوحيدة لتبقى فيوليتا معهم هي أن بتوحها . .

وقال عثمان كأنه لايصدق اذنيه :

\_ من يتزوجها ؟

وقالت وهي تبتسم له ابتسامة واسعة :

\_ انت ياعثمان . . وانت تعرفها و . .

وقاطعها في حدة :

ـ عيب ياست هانم . إنى لم انزوج حتى اليوم ، ولا أفكر فى الزواج . . وحتى اذا نويت الزواج ، فلن انزوج بنت غريبة تتكلم الافرنجية . . ومسيحية . . ستكون فضيحة تشمت في كل اهل البلد . . اننا ياست هانم لانتزوج الا من بنات بلدنا .

ورفعت صبوتها على صوته وصاحت :

ـ انه لیس زواجا یاعثمان . ، انه مجرد ورقة تترك فیولیتا تعیش معنا . . وسییقی كل منكما في حاله . . وهذه الورقة ستبقی سرا وسأحتفظ بها معی . . حتی زوجی واولادی لن یعرفوا عنها شیئا . .

وقال عثمان وقد اختلج صوته كأنه غاضب أو قرفان :

\_ ليس هناك مايبقى سرا ياست هانم ، خصوصا عن عم جمعه البواب . وسيعرف كل ماق العمارة بان فيوليتا اصبحت منسوبة الى . . والله اعلم ماذا سيقولون . . وعن اذنك ياست هانم أنى ساترك الشغل عندكم . . حتى تجدى شخصا آخر يتزوج هذه البنت . .

وادار ظهره خارجا . . فقامت منطورة وجرت وراءة وامسكت به وهى صبح :

\_ لا ياعثمان لاتترك البيت . ولن ازوجك فيولينا . . لن تتزوج ابدا . .

واحنى عثمان راسه وهو يتنهد كأنه يضمد جراحه وقال

حاضر یاست هانم . انت الخیر والبرکة . .

وعادت والحيرة تسيطر عليها وهي تبحث عن الوسيلة التي تحفظ لها وجود فيوليتا . .

\* \* \*

ومضت أيام وست البيت مستسلمة للياس . وليحدث مايحدث . . سواء بقيت فيوليتا أولم تبق فانها تستطيع أن تعيش والبيت سليم . ، ولكنها بدأت تلاحظ أنفراد فيوليتا بالجلوس مع عثمان ساعات طويلة في الفترات التي لايعملان فيها . والحديث بينهما معظمه بالاشارات وتنطلق خلاله الكلمات الانجليزيه التي تعلمها عثمان والكلمات العربية التي تعلمتها فيوليتا . .

ومضى حوالى اسبوعين عندما فوجئت بعثمان يقف امامها ويبداها قائلا فى صوت خفيض يتعثر بين انفاسه وجفنيه مرتخيتين فوق عينيه كانه لايستطيع أن ينظر اليها:

 لك حق ياست هانم . . إننا في حاجة الى فيوليتا لخدمة البيت . .
 وأنا لم أعد استطيع أن أعمل وحدى . . حتى لو أضطررت إلى أن أتزوجها . .

وشبهقت ست البيت من دهشة المفاجأة وقالت في فرحة كأنها تزغرد:

مل تتزوجها باعثمان . .

وقال عثمان كأنه خجول :

- الأمر أمرك ياست هانم . .

وسالت نفسها خلال فرحتها . . كيف قبل عثمان زواج فيوليتا . . لابد انها اقنعته بأن يتزوجها . . ولكن كيف اقنعته . . انها في منتهى الذكاء ومنتهى الشطارة ولاشك انها كانت تريد الاطمئنان الى بقائها في مصر . .

لاحبًا في مصر ولا في عثمان ولكن حرصتها على أجرها الكبير الذي تتقاضاه بالدولارات . .

وسارعت ست البيت بعقد زواج عثمان وفيوليتا .. وقد راعت ان يعقد في السر ودون ضجة .. فاستدعت المأذون الى البيت في ساعة الظهر وأوقفت امامه العروسين وطلبت من زوجها ان يوقع كشاهد .. رغم أنها كانت قد وعدت ان يبقى الزواج سرا حتى عن زوجها ارضاء لعثمان .. بل انها اكتشفت أن هذا العقد يجب أن يسجل في مكاتب الشهر العقارى حتى يصبح عقدا كاملا وتعترف به الحكومة .. فأن العروس أجنبية .. فاستطاعت أن تعد كل شيء ليذهب عثمان ويسجل عقد زواجه .. وقد دفعت هي كل تكاليف هذا الزواج .. وأن كانت لم تفكر طبعا في دفع المهر أو شراء شبكة .. وأن كانت قد رفعت مرتب عثمان عشرة جنيهات أخرى شكرا ومكافأة له على زواجه من فيوليتا ...

وتصورت ست البيت انه لم يتغير شيء في حياة البيت بعد هذا الزواج .. ولم يزد شيء إلا اطمئنانها الى بقاء فيوليتا معها ، ولن تستطيع الحكومة ان تطردها من خدمتها .. والحياة تسير في روتينها العادى .. تنام فيوليتا في مكانها المعد لها في غرفة الأولاد .. وينام عثمان في حجرته فوق السطوح . . ساعات العمل لاتختل .. ولكنها لاحظت أن فيوليتا بعد ان ينزل عثمان من السطوح تسرع وتعد له كوب الشاى .. ويجلس مرتاحا وهو يشربه .. ثم لاحظت انها بعد أن تنتهى من أعمال البيت تصعد الى السطوح دون استئذان بينما يبقى عثمان داخل الشقة ولايصعد معها .. ربما تصعد وحدها لتقوم بتنظيف وتسوية الغرفة التي ينام فيها زوجها .. إنها زوجة كاملة . . ثم فوجئت في صباح يوم الاحد وفيوليتا متكاسلة عن الذهاب الى الكنيسة كعادتها .. وسألتها في دهشة :

- الا تذهبين الى الكنيسة ؟

وقالت بلامبالاة

انى أصلى بينى وبين نفسى فعثمان لايريدنى أن أذهب الى
 الكنيسة . .

وقالت محتدة :

مذا ليس من حقه . . إن الاسلام يبيح الحرية لكل دين . . حتى الوتزوج مسلم من مسيحية . .

وقالت فيولينا في هدوء :

- سواء كان من حقه أولم يكن . . فان هذا يريحه . .

بل إن فيوليتا لم تعد تذهب الى صديقاتها الفلبينيات يوم الأحد . . انما أصبحت تقضى يوم الاجازة كله فوق السطوح وفى غرفة زوجها . . حتى وهو بعيد عنها يعمل فى الشقة لأن اليوم ليس يوم أجازته ، . بل أصبحت عندما تدعو صديقاتها كما تعودت لاتدعوهن الى داخل البيت بل تدعوهن للجلوس معها فوق السطوح . .

ولم تحاول ست البيت أن تتدخل في هذه التغيرات التي تحدث ، فكلها تغيرات التي تحدث ، فكلها تغيرات التؤثر في أعمال البيت . . رغم أنها تدهش الأي تغير في حياة فيرلينا وعثمان رغم أنهما الا يعيشان حياة زوجية كاملة . . والم تتدخل منهما مستقلا بشخصيته عن الآخر وينام وحده في مكانه . . والم تتدخل الا عندما حاولت أن ترسل فيولينا إلى السوق لتشتري بعض الاحتياجات . . فرفضت معتذرة . . الن عثمان يرفض أن يسمع لها بأن تخرج وحدها . ويراها أصدقاؤه ومعارفه في الطريق . . من يدري ربما تجرأ عليها أحدهم . . ولكنها أصرت على أن ترسلها إلى السوق ، ونادت عثمان وابلغته باصرارها على أن تضرج فيولينا . .

وقال عثمان في اصرار هو الآخر:

- لایصح یاسیدتی آن تخرج وحدها . . واذا اصررت سیادته فسأخرج معها .

إن عثمان يتغير لم يعد هذا الشخص الشاذ ف بساطة ساخراً من
 كل شيء . . مستسلما حتى لفقره .

وقد اضطرت ست البيت يومها ان تكلف عثمان بالذهاب الى السوق وحده بدلا من زوجته فيوليتا حتى لاتثير ازمة معه في مواجهة اصراره . .

وربما كان على حق في هذا الاصرار ... فان خبر زواجه من فيوليتا لم يعد سرا وعرف بين كل من في العمارة ... بل وعرف خارج العمارة حتى ان احدى صديقاتها فاجأتها في احدى الزيارات قائلة :

\_ سمعنا ان خادمتك الفلبينية تزوجت من السفرجي الذي يعمل عندك . .

وافتعلت ضحكة واجابتها قائلة :

ـ إنها حكاية حب . .

وكانت تكذب . . فعثمان وفيوليتا لم يتزوجا عن حب . . انهما تزوجا بتخطيط وضعته لتهرب من قرار الحكومة بطرد فيوليتا . . وهذا الزواج لم يعد سرا وتستطيع ان تنكره فعلى الأقل تحاول ان تنفى عن نفسها انها خططته تحايلا على قرار رسمى . .

الى ان فوجئت بوما بعثمان يقف امامها بعد انتهاء عمله وقال بصوته الذى شمله التغيير أيضا وأصبح صوتا جادا مركزا ليس فيه رنة الشذوذ

\_ ياست هانم . . لى طلب أرجو ألا ترفضيه . .

وقالت مبتسمة

ـ اطلب ياعثمان . .

وقال دون ان يهتز او يرتعش . .

انى اعلم أن فيوليتا تقبض مرتبها بالدولار . . وأنا أيضا أريد أن أخذ "بالدولار . .

وانتفضت مذعورة ، وقالت وكأنها تصرخ :

ان فيوليتا لاتأخذ دولارات ولكننا نضعها لها في البنك ويحول الى
 عائلاتها . . وانت وعائلتك تعيشون في مصر فما حاجتك الى الدولارات . .

وقال عثمان وهو يتنحنح في هدوء:

- لقد اصبحت اعرف كل شيء عن عائلة زوجتى . . لقد اصبحت عائلة . . واعرف اين تذهب الدولارات التي توضع لها في البنك . . وأريد أن أحصل أنا أيضا على دولارات حتى نكون في حالة واحدة . . و . .

#### وقاطعته صائحة:

- ان زوجى وسيدك وسيد البيت لايقبض بالدولارات حتى نوزعها عليكم . وانا اعانى مصاعب كثيرة لأحصل على الدولارات لفيوليتا . ولن استطيع ان احصل على المزيد لادفع لك أيضا بالدولار . . وإذا كنت تريد زيادة مرتبك بعد ان تزوجت . . فقد اعطيتك زيادة . . وقد اعطيك اكثر . . ودائما اعطيك بالجنيهات لا بالدولارات . .

وقال عثمان وهو بيتعد في هدوء :

- شكرا ياست هانم . . ولامؤاخذة . .

وابتعد عنها دون أن يزيد إلحاحا واصرارا . . وهي متعجبة . . كيف

خطرت له فكرة أن يأخذ أجره بالدولار . . لاشك أن فيولينا هي التي وضبعت هذه الفكرة في رأسه وحرضته عليها . . إنها وحدها التي تعرف قيمة الدولار وتحتاج اليه في تعاملها مع الخارج . . ونادت فيولينا وأخذت تناقشها كأنها تصب غضبها عليها وتهم أن تضربها . . وفيولينا لاترد الا بكلمات عابرة لامعنى لها . . إلى أن صاحت في وجهها .

- حذرى عثمان الذى أصبح زوجك من أن يعود الى حديث الدولارات . والا حرمتك انت أيضا منها . فأنت اليوم زوجة مصرية وكل حقك لايتعدى الجنيهات المصرية . .

وانتهت الازمة . . وحتى ترضيها . . ابلغت عثمان بانها قررت أن تعطى زوجته فيوليتا عشرة جنيهات كل شهر علاوة على مرتبها بالدولار حتى تغطى احتياجاتها التي تجدها في مصر . . وقالت له ضاحكة :

- اتى لا اعطيها الا لانى اعتبر أن ما أعطيه هو لك . .

کم مضي ؟

شهران .. ثلاثة . . اربعة . . واستيقظت ست البيت من النوم ذات صباح فلم تجد في البيت لا فيوليتا ولا عثمان . . وجنت وهي تهرول بحثا عنهما . . الى ان وجدت خطابا متروكا في مكان ظاهر على المائدة ويحمل اسمها . . وهو خطاب باللغة الانجليزية كتبته لها فيوليتا . . وهي تعتذر في كلمات مهذبة عن ترك الخدمة هي وزوجها عثمان . . وقد سافرا للعمل في السعودية . . وهما وان كانا يقبضان مرتبهما هناك بالريال السعودي الا أن من السهل تحويله الى دولارات .

وسقطت منهارة . .

وداهمها وهى منهارة تساؤل كان غائبا عنها . . كيف استطاعت فيوليتا أن تخرج من مصر في حين انها تحتفظ بجواز سفرها معها . . كأنها

ـ اطلب ياعثمان . .

وقال دون أن يهتز أو يرتعش . .

انى أعلم أن فيوليتا تقبض مرتبها بالدولار . . وأنا أيضا أريد أن أخذ ابالدولار . .

وانتفضت مذعورة ، وقالت وكأنها تصرخ :

ان فیولیتا لاتآخذ دولارات ولکننا نضعها لها فی البنك ویحول الی
 عائلاتها . . وانت وعائلتك تعیشون فی مصر فما حاجتك الی الدولارات . .

وقال عثمان وهو يتنحنح في هدوء:

- لقد اضبحت اعرف كل شيء عن عائلة زوجتى . . لقد اصبحت عائلتي . . واعرف اين تذهب الدولارات التي توضع لها في البنك . . وأريد أن احصل أنا أيضا على دولارات حتى نكون في حالة واحدة . . و . .

#### وقاطعته صائحة :

ـ ان زوجى وسيدك وسيد البيت لايقبض بالدولارات حتى نوزعها عليكم . . وانا اعانى مصاعب كثيرة لأحصل على الدولارات لفيوليتا . . وإن استطيع أن احصل على المزيد لادفع لك أيضا بالدولار . . وإذا كنت تريد زيادة مرتبك بعد أن تزوجت . . فقد أعطيتك زيادة . . وقد أعطيك اكثر . . ودائما أعطيك بالجنيهات لا بالدولارات . .

وقال عثمان وهو يبتعد في هدوء :

- شكرا ياست هانم . . ولامؤاخذة . .

وابتعد عنها دون أن يزيد إلحاحا واصرارا . . وهي متعجبة . . كيف

خطرت له فكرة أن يأخذ أجره بالدولار . . لاشك أن فيولينا هي التي وضعت هذه الفكرة في رأسه وحرضته عليها . . إنها وحدها التي تعرف قيمة الدولار وتحتاج اليه في تعاملها مع الخارج . . ونادت فيولينا وأخذت تناقشها كأنها تصب غضبها عليها وتهم أن تضربها . . وفيولينا لاترد الا بكلمات عابرة لامعني لها . . إلى أن صاحت في وجهها

- حذرى عثمان الذى أصبح زوجك من أن يعود ألى حديث الدولارات . والا حرمتك أنت أيضًا منها . فأنت اليوم زوجة مصرية وكل حقك لايتعدى الجنيهات المصرية . .

وانتهت الازمة . . وحتى ترضيها . . ابلغت عثمان بانها قررت أن تعطى زوجته فيوليتا عشرة جنيهات كل شهر علاوة على مرتبها بالدولار حتى تغطى احتياجاتها التى تجدها في مصر . . وقالت له ضاحكة :

- اتى لا أعطيها الا لانى اعتبر أن ما أعطيه هو لك . .

کم مضي ؟

شهران . ثلاثة . اربعة . واستيقظت ست البيت من النوم ذات صباح فلم تجد في البيت لا فيوليتا ولا عثمان . وجنت وهي تهرول بحثا عنهما . الى ان وجدت خطابا متروكا في مكان ظاهر على المائدة ويحمل اسمها . وهو خطاب باللغة الانجليزية كتبته لها فيوليتا . وهي تعتذر في كلمات مهذبة عن ترك الخدمة هي وزوجها عثمان . وقد سافرا للعمل في السعودية . وهما وان كانا يقبضان مرتبهما هناك بالريال السعودي الا أن من السهل تحويله الى دولارات .

. وسقطت منهارة . .

وداهمها وهي منهارة تساؤل كان غائبا عنها . كيف استطاعت فيوليتا أن تخرج من مصر في حين أنها تحتفظ بجواز سفرها معها . كأنها

كانت تحتفظ بها كلها في يدها حتى لاتهرب منها . . وقامت تترنح في مشيئها بين قطع الاثاث . . وفتحت الدرج الذي تحتفظ فيه بجواز سفر فيولينا . انه ليس في الدرج . لقد يسرقته . . وكان من السهل عليها ان تسرق كل شيء . . فقد كانت تثق فيها ومطمئنة اليها . . ولكنها في الواقع لم تسرق الا جواز السفر . لاشيء آخر رغم كثرة مافي ادراجها . . ورغم ذلك فكان يجب الا تطمئن اليها . لاتطمئن الى الطموح الذي يسيطر على كل من يعمل خارج بلده . والذي قد يدفعه الى الكذب والى السرقة . . والى الهرب . . وقد حاولت أن ترضى طموح فيولينا بالحب الذي كانت تسيغة عليها . ولكن لعل فيولينا لم تكن تؤمن أو تعرف الحب . . انها جردت عثمان أيضا من الحب بعد أن تزوجته . . حب البيت الذي تعمل فيه والعائلة التي تعمل معها . . أن طموحها فوق الحب . . طموح ينحصر في كم تكسب . . حتى أنها كانت حريصة على الا تهرب من العمل هي وعثمان الا في أوائل أيام الشهر الجديد بعد أن أطمأنت ألى أنها هي وعثمان قد تسلما المرتب كاملا . .

ورقدت ست البيت على فراشها وهي تقاوم انهيارها . .

انها تستطيع ان تقاوم ضياع فيوليتا منها . .

ولكنها لاتستطيع ان تقاوم ضياع عثمان بعد هذا العمر الطويل الذي قضاه في بيتها ومعها ومع اولادها . . كانه كان يدا تتحرك في كيان كل منهم . .

ولكنها ست بيت قوية . .

وتعتبر عثمان كأنه مات . .

DOO

## ارى امى معافية في اذنيك ...

كانت فريدة قد ذهبت في الصباح إلى حى خان الخليلي كعادتها في كثير من الأيام . . فهي تحب التردد على دكاكين صباغة الحلى ودكاكين التحف القديمة التي تعتمد على الصناعة اليدوية وتحمل مهارة يد الصائغ المصرى من هذه التحف من اعاجيب . . وحى ودكاكين خان الخليلي ليس مخصصا للسياح كما يتصور البعض . . إن أغلبية هذا الزحام من الزبائن كلهم من النساء المصريات . . وبينهن فلاحات وبنات بلد وبنات ذوات . . ويكل منهن معها مايكفي للشراء . .

وكانت فريدة لاتشترى دائما كلما ذهبت الى خان الطبلى . . كانت فى الغالب تكتفى بالتمتع بالفرجة على المعروضات . . وقد ذهبت فى هذا اليوم دون أن تحدد شيئا تشتريه . . ولكنها رأت وهى فى دكان آحد الصاغة قرطا ذهبيا أثار اعجابها . . إنه مرسوم على شكل عدة قلوب ذهبية صغيرة متشابكة فى دائرة تتوسطها مجموعة من الفصوص الذهبية الصغيرة جدا كأنها ترمز عن تنهدات هذه القلوب بالحب . .

والتقطت فريدة هذا القرط وعلقته في اذنيها ووقفت تتفرج على نفسها المام مراة الدكان - واحست كان هذا القرط يعلن حبها كانه يقول لكل الناس انها في حالة حب . تحس وهي تعلقه في أذنيها كأنها تعلق حبها لزيجها علام . . ستشتريه . . قطعا ستشتريه . . حتى يرى علام حيه معلقا في اذنيها . .

وقالت للبائع وهي فرحة أنها عثرت على حلم من أحلامها -

- منذ متى ولديك هذا القرط . أنى لم أره لديك من قبل أ وقال البائع كأنه يروى لها تاريخا لتحفة عريقة :

- انه في الأصل مصاغ فلاحي .. كان منتشرا في الأرياف منذ سنوات طويلة .. وقد جننا به الى القاهرة منذ اسابيع فقط لمجرد تجربته ، دون أن نكون متأكدين بأن اذواق نساء القاهرة ستتفق مع اذواق نساء الريف .. ولكننا ماكدنا نعرضه حتى أقبلت عليه نساء القاهرة وانتشر انتشارا واسعا . .

وقالت فريدة من خلال فرحتها:

- سأشتريه . . كم ثمنه ؟

وقال البائع بلباقة التجار:

- اننا لسعة انتشاره بين مختلف الطبقات صنعناه من ثلاثة الصناف . صنعناه من المعدن المذهب بثمن اثنين ونصف من الجنيهات . . وصنعناه من الفضة المطلية بالذهب بثمن اربعين جنيها . . ثم من الذهب الخالص بثمن مائة وخمسين جنيها . . لقد اصبح كأنه شارة شعبية . .

وقاطعته فريدة ضاحكة:

- انه شارة الحب . .

وقال البائع من خلال ابتسامة التجار:

- أي صنف منه تريدين ؟

وفكرت برهة . . أن هذا القرط سيكون شعار حبها لزوجها علام . . حبها الغالى . . ويجب أن يكون شعارا غاليا من الذهب الخالص . . وقالت بانطلاق :

\_ سأشترى الذهب . . ولكن ليس معى الآن سوى خمسين جنيها وسأعود اليك بالباقى غدا . . هل استطيع أن أخذها اليوم وانت مطمئن الى الغد . .

وقال وهو يجمع لها الحلق في علبة من القطيفة الحمراء:

۔ طبعا . . طبعا

وهو فعلا مطمئن . . فهو يعرفها كزبونة . .

\* \* 4

وعادت فريدة الى البيت وجلست امام المرآة في انتظار عودة زوجها علام من عمله . وساوت شعرها بأن رفعته حتى يكشف عن اذنيها وعلقت فيهما قرط الحب . . وقضت فترة امام المرآة وهي تبحلق في القرط على اذنيها سر لاشك أن زوجها سيطير من الفرحة عندما يرى قلوب الحب . سيرى نفسه وكأنه معلق في اذنيها . . حتى لو حاول أن يحتفظ بطبيعته الكتومة الجامدة في التعبير عن عواطفة . . فلن يستطيع عندما يرى الحلق الا أن يطلق فرحته . . قد يزغرد فرحا وهو يحتضنها بين ذراعية بعد أن يثير الحلق فيه حبه وحبها . . أو على الأقل قد يبتسم وهو الضنين بابتسامته . . ويقبلها ولو قبلة من هذه القبلات الشريفة التي عودها عليها . .

وعاد علام:

ووقفت أمامه وبين شفتيها ابتسامة فرحة صامتة في فرحتها

ولكن علام لم يلمح القرط فى أذنيها . . ولعله لم يلمح ابتسامتها اليضا . . وهم أن ينسحب من أمامها ويدخل حجرته ليبدل ثيابه استعدادا للجلوس على مائدة الغداء . . فجرت وراءة وجذبته من ذراعه ليستدير اليها وهى واقفة أمامه . . وقالت محتفظة بابتسامتها وفرحتها

اخلعیه . . واعیدیه الی البائع او اکتفی بالظهور به بین صدیقاتك
 بعیدا عنی . . لا ارید ان اراه . . لا ارید أن اراه . .

ورفعت فريدة يدها وشدت القرط من فوق اذنيها وهي دهشة من تُورة رُوجها الى هذا الحد . . خيل اليها أنه قد أصابه جنون . . وقالت في صوت حزين بعد أن ضاعت فرحتها :

- انى لم ادفع ثمنه . . وسأعيده غدا . .

وظلت صامتة وهي تساعده في تغيير ملبسه . . ثم قالت وهي تحاول أن تكون هادئة :

\_ على الأقل قل لى ماذا لايعجبك في هذا القرط . .

وانطلقت عيناه مبحلقتان وقال في حده :

لن أقول لك شيئا ولا أريد أن أسمع شيئا عن موضوع هذا
 القرط . .

ولم يستطع أن يأكل على مائدة الغداء . . كان ساهما يتحرك وهو جالس فوق مقعده كأنه يحاول أن يهرب من مطاردة . . وقام فجأة وجرى الى الفراش وادعى النوم كعادته بعد الغداء . . ولكنه لم يكن نائما . . وكان يقلب راسه فوق الوسادة ، وكأنه يطرد ذكرى تكاد تهشمه :

إن هذا القرط سبق وقتل اثنان . .

\* \* \*

لقد كان أيامها لايزال صبيا في السابعة من عمره . . وكانت العائلة كلها تقيم في القرية . . وكان لهم فيها دوارا واسعا بجانب العشرة أفدنة التي يملكها والده ويزرعها . . وكانت أمه تضع هذا القرط على أذنيها - الاترى في شيئا جديدا . .

وقال في دهشة :

- أين هذا الشيء الجديد ؟

وقالت في لهجة كرم :

\_ على أذنى . .

ورفع علام عينيه الى أذنيها وما كاد يرى القرط حتى تجهم وتهدجت انفاسه ، ثم قال وهو يبدو كأنه يقاوم نفسه وقد أصبح صوته محشرجا :

- انه قرط فلاحى:

قالت وهي تحاول أن تثير فيه فرحتها :

اعلم . . ولكنه اليوم اصبح موضة القاهرة . . الا ترى ما يرمز
 اليه . .

وقال وقد بدأ صوته يحتد :

انه یذکرنی بامی وانت تعلمین انی لا احتمل ذکر المرحومة امی
 وإلا عدت الى البكاء علیها . . ارفعی هذا القرط من اذنیك . .

وقالت في دهشة :

- ولكنى اشتريته لأنه يرمز ألى الحب الذي يجمعنا . . وهو أيضا عجبني . .

وصاح وقد فقد اعصابه:

دائما ، ليلا ونهارا . حتى وهى تعمل فى الدوار أو فى الحقل . كان القرط يميزها عن باقى نساء القرية . وتتباهى به . . وكانها تعلن به أن نوجها رجل مقتدر يعلق الذهب فى أذنيها . ، أو لعلها كانت تؤمن بأنه قرط الحب . .

وكانت أمه تعمل أمام الفرن في الدوار تعد أرغفة العيش الفلاحي المرحرح ومعها مسعدة زوجة برهوم أبن جارتهم أم برهوم . والصبى علام يلعب بجانبهما . وسقطت فردة من القرط من أذن أمه فوق الحطب المعد لالقائه في الفرن كلما هبطت ناره . . ولم ير علام فردة القرط وهي تسقط من أذن أمه ولكنه رأى مسعدة وهي تنحني في حركة مفاجئة فوق الحطب وتأخذ بأصابعها شيئا تخفيه بسرعة في صدرها تحت ثوبها . . ولم يهتم علام بما رأه مستمرا في اللعب . .

الى أن انتهى الخبيز وعادت مسعدة الى بيتها . وفجأة اكتشفت امه ضياع فردة القرط من فوق اذنها . وانحنت فى لهفة مجنونة تبحث فى كل انحاء غرفة الفرن . وترفع حطب الفرن واحدة بواحدة . وتتحسس بيدها فوق تراب الارض وتحت التراب . انها متأكدة أن القرط سقط من اذنها . ولكن أين سقط . وأين اختفى . وبلغ من جنونها أنها ادخلت راسها وزراعيها داخل الفرن رغم انه كان لايزال محتفظا بناره بحثا عن القرط . .

وعلام لاه ، عن أمه يلعب بعيدا عنها . . الى أن يأست أمه من العثور على فردة القرط . . وسقطت على الارض تبكى . . انها لاتبكى القرط وحده ولكنها تبكى أيضا خوفها من زوجها عندما يعود ولايرى فردة القرط فى أذنها ويعلم بالخبر . . لقد عاش معها كل السنوات والقرط فى أذنيها كأنه قطعة من لحمها . .

وعاد أبو علام . . وسمع الصبى أبوه يصبح صياحا حادا في وجه أمه ورأه كأنه يهم بضرب أمه . . ولو أنه لم يضربها في حياته أبدا . . ثم رأى

آباه ينحنى هو الآخر باحثا عن القرط حول الفرن وفى كل أنحاء البيت .. وفجأة تذكر الصبى صورة مسعدة وهى تنحنى فجأة فوق الحطب وتلتقط شيئا تخفيه في صدرها . واستنتج بذكائه . وهو يفيض بالذكاء منذ صباه بدليل ما هو فيه الآن بعد أن ترك القرية وأتم تعليمه . وأصبح من كبار المؤلفين . . استنتج أن مسعدة أخذت فردة القرط التي يبحث عنها أبوه وأمه . . وصاح فيهما :

ـ ان مسعدة اخذته:

والتف الآب والأم حول الصبى وعصروه بأسئلتهما كأنهما يحققان معه حتى تغلب عليهما التأكد بأن مسعدة هي التي أخذت القرط... سرقته ...

وخرجت الأم من الدوار كأنها تجرى الى جارتها أم حمدان . . وانفردت بها وصارحتها بأن مسعدة زوجة أبنها برهوم قد سرقت فردة القرط . . وبعد أن روت لها كل الحكاية وطالت المناقشة بينهما . . رجتها أم حمدان متوسلة أن تتركها ساعة وستعود اليها في الدار ومعها فردة القرط . .

واستدعت أم حمدان مسعدة زوجة أبنها وصرخت في وجهها :

 لم يبق الا أن نصبح لصوصا ونعيش بين أهل القرية ونحن لصوص . . هات فردة القرط . .

وحاولت مسعدة وهي ترتعش أن تنكر . . إنها لم تأخذ شبياً . . ولاتعرف شبياً . . ولكن حماتها انهالت عليها ضربا حتى أخرجت سيخ الفرن وهو مشتعل بالنار وهمت أن تغرزه في صدرها . . لولا أن اعترفت مسعدة . .

إنها اخذت فردة القرط وعادت الى بيتها وأرته لزوجها برهوم فأخذه

منها وأوصاها ألا تفشى السر لأحد حتى ولا لأمه . وهددها بأن يقتلها لو كشفت السر . وبرهوم معروف بين أهل القرية بالشراسة والبجاحة . ، وإسمه يرتفع مع كل جريمة تقع حول القرية . . ولعله أخذ قطعة الذهب المسروقة ليبيعها في المركز . . ولكن السرقة حدثت اليوم ومنذ ساعات ولايمكن أن يكون قد مر وقت كاف يستطيع برهوم أن يذهب فيه إلى المركز ويبيع . .

واستدعت ام حمدان ابنها برهوم واجلسته امامها وحادثته في هدوه وهي تحسب حساب شراسته واجرامه . . وقالت له ان زوجته مسعدة لم تكشف السر . . ولكن كشفته ام علام وابنها هو الذي شاهد مسعدة وهي تخفى القرط في صدرها . . وعليهم أن يعيدوه الآن الى اصحابه . . والا انقلبت القرية كلها . .

واستسلم برهوم وهو يزار كالأسد الذي فرت منه فريسته . . وأعاد القرط المسروق . .

\* \* \*

ولم ينس برهوم أن زوجته مسعدة قد كشفت سره رغم تحذيره لها بأنه سيقتلها اذا كشفته . .

هى التى قالت لأمه انها اعطته القرط المسروق . كانت تستطيع ان تقصر السرقة على نفسها . وتقول أن القرط ضاع منها . وحتى لو استسلمت فقد كان يمكنها أن تستسلم دون ذكر اسمه ودون أن تبلغ أمه أنه أخذ منها القرط المسروق وهددها بالقتل أذا أفشت السر . وربما كان قد أعاد القرط وهو يدعى أنه وجده مع زوجته مسعدة وأخذه منها غصبا عنها بعد أن ضربها ليؤدبها حتى يبرىء نفسه أمام أهل القرية . .

ولكن الآن أصبح السر مكشوفا . . والناس تقول أنه هو الذي حرض

زوجته على السرقة وهو الذى استولى على القرط المسروق . واصبحوا يبصقون فى وجهه بالشتائم والاتهامات . وحتى الأطفال اصبحوا يتجمعون خلفه ويهتفون . . تسرق ليه يابرهوم . . وتفضح امك يابرهوم . .

اذن يجب أن تقتل مسعدة التي كشفت السر وفضحته . . وخرج بها في الفجر بحجة أنها تريد زيارة أمها في قريتهم القريبة . . وكان قد اقنعها فعلا بأن يأخذها لزيارة أمها . ولم يبتعد بها عن القرية بل شدها الى جانب مستور من الحقل وذبحها . ثم استطاع أن ينقل الجثة ويعود بها إلى البيت ويحفر حفرة في فنائه دفنها فيها . .

ان برهوم قاتل محترف وهو لم يقتل زوجته في البيت حتى لايتعرض لصرخاتها التي قد توقظ امه . . وعاد ودفنها في فناء البيت حتى يتأكد من انه لايمكن اكتشاف جثتها . . ولكن أمه وحدها عرفت كل شيء . . لقد استيقظت في الليل على صوت ضربات الفاس في يد برهوم وهو يحفر في الفناء قبر زوجته . . واختفت سريعا قبل أن يراها ابنها حتى لايقتلها هي الأخرى ويدفنها بجانب زوجته مسعدة . . .

ومضت أيام مسعدة لاتعود الى القرية . . وقال برهوم أنها غاضبة وتقيم مع أهلها ولاتريد العودة . . وهو لن يعيدها لأنه لايريد أن يعيش مع لصة سارقة . . وأمه توافق أبنها على مايقول كلما سألها أهل القرية . . ولكنها أصبحت في حالة ذهول . . انها جالسة القرفصاء دائما فوق القبر الذي حفره أبنها برهوم . . ولانتكام أبدا . .

ولاتنطق بحرف . . وتنام وهي جالسة القرفصاء ولاتتحرك أبدا وبدا الناس يقولون عنها أنها أصبحت مجنونة .

وفوجىء أهل القرية بعد هذه الأيام بأم مسعدة تأتى إليهم لتزور ابنتها . وعندما التف حولها الناس يسألونها . الم تكن ابنتك عندك . كانت تجيب بأنها لم تزرها أبدا منذ شهور ولم تراها أبدا . وبدا الناس

يتساءلون .. أين نهبت مسعدة .. ثم بدأوا يتساءلون .. ماذا فعل بها, زوجها برهوم واين أخفاها . . وأم مسعدة تجلس بجانب أم برهوم ليل نهار وهى لاتكف عن ترديد أين أبنتي . . أين مسعدة . . وأم برهوم صامته لاتنطق . . ثم فجأة بعد أن إنقضي نهار وليل ثم إنقضي نهار آخر . . انتقضت فجأة من جلستها صارخة :

- هذه هي ابنتك . . مقيمة معنا في البيت . .

ثم التقطّت فأسا وأخذت تحفر في ارض الفناء حتى تكشف القبر وظهرت جثة مسعدة . . والقت ينفسها فوق الجثة وماتت معها . .

وثار اهل القرية كلهم ووجدوا برهوم وانهالوا عليه ضربا . . الى ان تسلمه الخفير واحتفظ به الى ان جاء بوليس المركز . .

وقدم برهوم الى المحاكمة وادخل السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة . .

ولكن حتى برهوم لم ينج من الموت . لقد كان يقطع صخور الجبل وهو في السجن فسقط على رأسه صخرا ثقيلا قتله في الحال .

\* \* \*

وكان الصبى علام يتتبع كل هذه الأحداث التى تشهدها القرية وهو في ذهول .. انه يحس أنه كان السبب في كل ماحدث .. لولا أنه أبلغ أمه وأباه أن مسعدة هى التى سرقت قردة القرط لما حدث شيء . . انه لم يحس كما يحس الأطفال بأنه كان بطلا أعاد لأمه قرطها من يد اللصوص . . ولكنه كان يحس بأنه كان السبب في كل ماجرى لمسعدة . . لقد كان يحبها .. كانت أكثر أمرأة في القرية تدلله وتتحمل شقاوته . . وعندما علم أنها قتلت . . وجد نفسه ينزوى تحت الشجرة ويبكى . . لقد قتلت مسعدة من أجل فردة قرط تتحلى به أمه . . حرام . . والله حرام . . وحتى عندما

دخل برهوم السجن . . وبعد أن قتل هو الاخر . . كان يبكى . . إن برهوم قتل زوجته ثم مات . . من أجل هذا القرط الذي تتحلي به أمه ، . حرام . . والله حرام . . .

وأصبح يكره هذا القرط ولا يستطيع أن يراه . .

إن هذا القرط قتل اثنين . . قتل مسعدة وزوجها .

ولكنه في اذنى امه دائما . . لاتريد ان ترفعه ولاتستطيع الاستغناء عنه . . وهو لايعرف كيف يتخلص منه . . وقد خطرت على باله مرة أن ينزعه من على اذنى أمه وهى نائمة ويلقيه في الترعة . . ولكنه لم يجرؤ . . وعود نفسه على الا ينظر الى اذنى أمه أبدا . . وبدا يستريح من هذا القرط عندما كان يترك القرية ويعيش في بيت عمه في طنطا بعد أن كبر ودخل المدرسة الابتدائية ثم الثانوية . . ثم استراح أكثر عندما أصبح يعيش في القاهرة طالبا في الجامعة . . ولكنه كان لايعود الى القرية الا ويرى القرط في أذنى أمه . .

لقد ماتت أمه والقرط في اذنيها . .

رحمها الله . .

\* \* \*

وقد مضت سنوات طويلة وقد نسى هذا القرط الذى دفعه الى قتل اثنين . . كما نسى كل أحداث القرية بعد هجرها وابتعد عنها حتى أنه باغ العشرة أفدنه التى ورثها عن أبيه فيها . . ولم تعد له من القرية سوى ذكريات لاتخطر على باله الاكلما فاجأته مناسبة تذكره بها .

إلى أن جاءت زوجته وفي أذنيها هذا القرط . . نفس القرط الذي دفعه ليقتل أثنين . . .

## البحث عن الشخص بية الأخسري ..

إنه مقاول عمليات بناء .. يستطيع أن يبنى أى شيء .. وليس هو الذي اختار أن يكون مقاولا .. ولقد ولد ووجد نفسه مقاولا مع أبيه .. ومنذ كان في الثانية عشرة من عمره وأبوه يدربه على أعمال المقاولات فعرف كل تفاصيلها وأسرارها .. عرف كيف يدخل في المشروعات الحكومية ، وكيف يدفع لوكيل الوزارة أو لرئيس مجلس الادارة ، ولهذا وذاك من الموظفين حتى يفوز على باقى المقاولين بالمشروع .. وعرف كيف يشترى أو يستورد المواد التي يحتاج اليها المشروع ، وكيف يدخل مادفعه من أثمانها وتكاليفها في الميزانية بحيث يكسب من ورائها المبالغ الضخمة وكأنها عملية قائمة بذاتها لايقوم بها كمقاول ولكن كتاجر شاطر يشترى ويبيع .. وعرف كيف يتعامل مع الأنفار الذين يعهد اليهم بعمليات البناء بحيث يخصص لنفسه نسبة من الأجور والأتعاب التي يكسبونها بفضله دون أن يتركهم يكتشفون أنه كسب بفضلهم شيئا . . فمقاول البناء الشاطر هو أيضا مقاول أنفار .. ومهما استعان بصغار مقاولى الانفار الذين يجمعون العمال فهو نفسه مقاول الانفار الرئيسي والكبير عليهم ، وله النصيب الأكبر من مكاسب العملية ..

 وراسه تتحرك فوق الوسادة بعنف كأنه يريد أن ينزعها من عنقه ليتخلص من ذكريات هذا القرط . ولكنه يجب أن يقاوم . . لماذا يستسلم لذكريات خياله وهو طفل بعد أن أصبح رجلا كإملا ناجحا . .

إن هذا القرط لم يقتل مسعدة ولابرهوم . . ماهذا الخيال المجنون . . لقد قتلهما طبيعتهما الشريرة . .

وقفز من الفراش وصاح في زوجته فريدة :

این هذا القرط الذی اشتریتیه . .

وفتحت فريدة الدولاب في هدوء وقدمت له القرط . .

وعاد يصيح دون أن يلمسه أو ينظر فيه :

- ضعيه على اذنيك . .

وعلقت فريدة القرط في اذنيها وهي صامتة . .

وعاد علام يقول كأنه يحادث نفسه دون أن ينظر الى القرط في اذنى قريدة :

- انه قرط أمي . . وسأرى أمى فيك . . الله يرحمها . .

0 0

تمسكه واقتناعه بالدخل الكبير الذى تحققه مهنة المقاول إلا انه لايريد أن يعيش حياة المقاولين كما يعيشها أبوه . . بل لايحب أن يعرف كمقاول . . كأن صفة المقاولين كما يعيشها أبوه وترفعه إلى قمة المجتمع . . ورغم أن عثمان أحمد عثمان جعل المقاولين العرب شخصية من أرقى شخصيات المجتمع ، وهو نفسه وصل الى قمة المجتمع حتى وصل الى أن يكون وزيرا بل وأن يكون نائبا لرئيس الدولة . . وهو محتفظ بصفته كمقاول ، ويتفاخر باسمه كرئيس شركة المقاولين العرب . . إلا أنه لم يتأثر بشخصية عثمان أحمد عثمان كما لم يتأثر بشخصية أبيه حتى لو كان قد ورث عنه عبقريته الحمد عثمان كما لم يتأثر بشخصية أبيه حتى لو كان قد ورث عنه عبقريته

إنه لايكتفى بأن يكون معروفا كرجل واسع الثراء استطاع أن يجمع الملايين عن طريق القاولات . . إنه يريد أن يكون معروفا ومشهورا كصاحب موهبة خاصة تبهر الملايين من أفراد الشعب . . وقد انتابه هذا الاحساس منذ صباه فحاول أن يكون لاعب كرة . . أشهر لاعب كرة في مصر إلى أن يصبح أشهر لاعب كرة في العالم كله . .

والتحق بنادى الزمالك وعاش في عالم الكرة .. وكل اصدقائه ومن يعرفهم من لاعبى الكرة .. ويدا التدريبات .. ومرت سنوات وهو يتدرب خون أن يقنع تدريبه أحد بأن يضمه إلى فريق النادى ولاحتى اعتباره لاعب كرة .. ولكنه كان سخيا في المساهمة فيما يحتاجه فريق النادى من نفقات .. وكان مفرطا في تكريم كل اللاعبين .. كان يقيم لهم كثيرا من الدعوات والحقلات داخل النادى .. وفي المباريات العامة كان هو الذي يعد جمهور المهلين للنادى ، ويستأجر السيارات التي تنقلهم إلى الملعب ، وتعود بهم لتطوف بهم الشوارع مهلين إذا تحقق الفوز للزمالك .. بل إنه دفع مرة ثمن شراء ملابس لعب جديدة لكل فرق النادى .. وأصبح مشهورا بين عضاء النادى .. وكلهم يحبونه .. ويحاولون دائما ارضاءه وتحقيق مطالبه .. ولكنه حب لايمكن أن يصل إلى حد الاعتراف به كلاعب كرة وضمه إلى فريق النادى .. ولكنهم يحبونه كشاب

ثرى يمتع النادى بثرائه .. ولم يكونوا يعرفون أنه هو نفسه مقاول ، فقد كان يخفى عنهم صفته كمقاول ولايحدثهم أبدا عن العمليات التى يقوم بها أو يشترك فيها .. ولكنهم كانوا يعرفون عنه أنه أبن مقاول ثرى .. إنه لم يستطع أن يحقق أمله ف أن يكون لاعب كرة معروفا مشهوراً .. ولم يستطع أيضا أن يتحرر من انتسابه إلى شخصية أبيه المقاول .. إلى أن بدأت احلامه تذوب .. حتى ارتباطه بنادى الزمالك بدا يضعف حتى أصبح وكأنه يهرب منه ..

وكان من طبيعة مهدى عبد الصمد التي كونها في نفسه منذ الصغر هي اصراره على استمراره في الدراسة حتى نهايتها . . انه ليس في حاجة إلى شهادة مدرسية أو جامعية تعينه على التخصص في مهنته كمقاول . ، لقد اكتسب من ابيه كل تفاصيل واسرار المهنة حتى حقق عبقريته كمقاول دون حاجة إلى دراسة . . ولكنه إذا أراد أن يعيش العالم الآخر بعيدا عن دنيا المقاولات، فهو عالم لايعترف بالعبقرية إلا لمن يحمل شهادة علمية . . وكان ينجح دائمًا في كل الامتحانات المدرسية ، وفي بساطة دون أن يحتاج للتفرغ للمذاكرة . إنه يذاكر كأنه يتفرج على ما ف الكتب أو يتفرج على المدرسين . . وذكاؤه تكفيه الفرجة لينجح به في أي امتحان . . وعندما انتهى من دراسته الثانوية استمر في الدراسة الجامعية . . ولكنه لم يلتحق بكلية يستكمل فيها ما تحتاج إليه مهنته كمقاول من علم أو على الأقل من معلومات . . ككلية الهندسة او كلية التجارة . . ولكنه اختار أبعد دراسة عن مهنتة والتحق بكلية الاداب . . انها في تقديره أقوى الكليات في فتح أبواب الشهرة . . قد يشتهر كعالم أدبى كما اشتهر طه حسين . . وقد يشتهر كتوفيق الحكيم الذي لم يعرف عنه أنه رجل قانون رغم أنه درس في كلية الحقوق ولم يشتهر إلا بعد أن درس الأدب في باريس . . وقد يصل إلى أن يكون فنانا إذاعيا أو تليفزيونيا حتى يصل إلى السيطرة على الإذاعة او التليفزيون كما وصلت سامية صادق.

وقد عاش مهدى عبد الصمد في الجامعة كعادته يفصل فصلا تاما

بين الدنيتين اللتين يعيشهما : دنيا المقاولات ، والدنيا الجامعية . . فهو يتردد كل يوم على مكتب المقاولات دون أن يكتشف زملاؤه في الجامعة هذا المكتب أو يدعو أو حتى يسمح لأحد منهم بلقائه هناك . . إنه لايلتقى في مكتب المقاولات إلا بمن يحتاج اليه عمله كمقاول . . ثم يذهب إلى الجامعة ، وكأنه مجرد طالب ، ولاحديث له بين زملائه إلا كطالب . لايحاول أن يتباهى بينهم بأنه يتميز عنهم كصاحب مهنة عبقرى يكسب أموالا ضخمة . .

وقد عرف في الجامعة شلة من الطلبة تدمن لعب الشطرنج . وبدا يسائل نفسه . لماذا لايلعب الشطرنج . إن الانسان يخطو في الحياة وكأنه يسائل نفسه . لماذا لايلعب الشطرنج . وعالم المقاولات كأنه عالم يقوم على مباريات في الشطرنج . والمقاول الذي يستولى على العملية ، أو على الصفقة ، فكأنه يصبح في وجه بقية المقاولين . كش . ملك . والاستيلاء على العملية بين المقاولين هي كالاستيلاء على الملك الذي يحميه الخصم في لعب الشطرنج . أي أن كل من ينجح في الحياة أو في المقاولات يمكن أن ينجح في لعب الشطرنج . ولاشك أنه ناجح . وأنه عبقري . ويستطيع بعبقريته أن يهزم كل لاعبى الشطرنج في المباريات العالمية ويفوز على هذا اللاعب الروسي قد يستطيع أن يتقدم إلى المباريات العالمية ويفوز على هذا اللاعب الروسي الذي يفوز دائما على كل لاعبى شطرنج العالم . .

وقضى سنوات وهو يقضى كل اوقات فراغه فى لعب الشطرنج ، بل انه كان يقرا كتبا عالمية تحمل كل اسرار اللعبة . . ولكنه ظل دائما لاعبا عاديا قد يهزم بعض اللاعبين ولكن الاغلبية تهزمه . . وخرج من لعبة الشطرنج بعد أن تخرج من الجامعة حاملا الليسانس . .

ولم يخطر على باله أن يبحث عن وظيفة بعد تخرجه ولا أن يحاول الاستفادة من الليسانس الذي حصل عليه في احتراف أي مهنة أخرى . . وأصبح مضطرا أن يجاهر بأنه مقاول . . ولكنه ظل كما هو يفصل بين

حياته في دنيا المقاولات .. وحياته في الدنيا التي يبحث فيها عن شخصية تعرف وتشتهر كشخصية عامة .. ويتمنى أن تكون شخصية فنان .. وزوجة أبوه أبنة مقاول أخر .. ولم يكن يتمنى مثل هذا الزواج .. كان يتمنى أن تكون زوجته أبنة رجل مشهور في الحياة العامة أو تكون هي نفسها مشهورة .. ولكنه كان مضطرا الى الاستسلام لابيه .. فقد كان المقاول الأخر والد زوجته قد فاز بعملية مقاولات كبيرة منتصرا على أبيه الذي كان يحاول أن يفوز بنفس العملية .. ثم أراد أبوه أن يشاركه في هذه العملية .. فتقدم طالبا أبنته لابنه .. حركة من حركات لعبة الشطرنج ..

والواقع أن وضع أبيه كمقاول بدا يضعف . وبدا الباب الواسع يضيق في وجهه . ربعا لأنه شاخ ولم يعد يتحمل ثقل كل هذه المسئوليات . وكان يجب أن يتحرك مهدى عبد الصمد وحده حتى يعيد بناء القوة التي ضعفت . قوته كمقاول . فأخذ زوجته وسافر إلى البلاد العربية . واستطاع بسرعة أن يفوز بعملية في كل بلد مر به . واستطاع خلال سنوات قليلة عابرة أن يجمع الملايين .

ولم يتغير . كان يقضى يومه في مجال عمله كمقاول ، ثم يعود إلى البيت قبل أن يحل المساء . ويجلس بعيدا عن زوجته يفكر في الشخصية الأخرى التي يريدها لنفسه . ويفضلها شخصية فنان . . إن الفن هو الطريق الواسع السهل لبناء الشخصية العامة . .

ووجد نفسه يبدا في كتابة الشعر والزجل . . ربما لأن الحياة وهو مهاجر وراء عمله في البلاد العربية ليس فيها مجتمع مفتوح لكل الفن . . إن أقوى فن في هذا المجتمع لايزال هو الشعر . . ولعله تأثر بهذا المجتمع فبدأ يكتب الشعر . . وان كان لايكتب شعرا ولاحتى مجرد زجل . . انه يكتب وكل ما في خياله انه يكتب اغنية . . لاشك أنه يملك موهبة كتابة الأغاني . . فهو منذ صباه وهو يحفظ كل كلمات الاغاني التي يسمعها ويتذوقها . . وقد يصل به هذا التذوق الى أن يكتب مثلها بل وارقى من مستواها .

وكتب عشرات من الأغانى . . وكان يتصور مع كل اغنية المطرب أو المطربة التى ستغنيها . . بل كتب اناشيد وطنية يغنيها الشعب كله . . وكان يحتفظ بما يكتب فى درج مكتبه فى انتظار أن يعود الى مصر . . إنه لم يفكر أبدا فى الا يعود الى مصر . . إنه لم الخارج . . لقد ترك مصر سنوات ليجمع رأس المال الذى يستند اليه ، والذى كان قد ضعف فعلا فى أواخر أيام أبيه . . وقد استطاع أن يجمع من الخارج رأس مال ضخم . . جمع الملايين . . ولكن مالا يعرفه صغار المقاولين والأغنياء منهم هو أن استغلال رأس المال داخل مصر أسهل ويدر أرباحا أكثر من استغلاله فى الخارج . . المهم أن يكون معك هذا الرأس مال . وسيعود إلى مصر لاستغلاله فى داخلها . .

وقد ارسل زوجته وولديه الى مصر وسافر وحده الى اوروبا مارا بسويسرا وفرنسا وانجلترا قبل أن يعود الى مصر . . أن رؤوس الأموال الضخمة التي جمعها يحتفظ بها في ينوك أوربا . . وليس له في مصر إلا ما يحتاج اليه من رأس مال . . وهناك عشرات الطرق للتعامل مع رأس ماله الموضوع في أوربا وهو مقيم في مصر ، . وكان وهو في جنيف ـ في سويسرا \_ يمر على صالات العاب القمار لجرد الفرجة . . إنه لم يسبق له أن لعب القمار بادمان أو بتعمد السعى إلى المكاسب الضخمة . . انما كان يلعب مع الأصدقاء أحيانا لمجرد الضحك والتسلية . . وتعلم لعبة الكونكان والبوكر والشابيب . . و . . و . . منذ صغره لجرد التسلية . . ولكنه وهو في جنيف يطوف بصالات القمار بدأ ينتابه احساس بأنه يستطيع أن يكسب كل هؤلاء اللاعبين . . لماذا لايجلس بينهم ويتحداهم بعبقريته . . انه دائما يكسب في حياته ، فلماذا لايكسب في القمار ، وهو يرى أنهم يلعبون بمبالغ ضخمة قد تتعدى الآلاف وقد تصل الى المليون . . ولكن لايهم . . ان لديه ما يقامر به على أي مبلغ . . وبدأ يلعب . . لعب الروليت . . والبوكر . . وعشرات من العاب القمار . . بل أنه تعلم لعبة البريدج . . إنها لعبة العقول العالمية . . فلماذا لايثق في أن عقله في مستوى هذه العقول العالمية ويستطيع

أن يهزمها وينتصر حتى على عمر الشريف ويصبح اشهر منه عالميا لا في التعثيل السينمائي ولكن في لعبة البريدج...

ولعب كل انواع القمار وخسر فى كل اللعبات حتى أصبح يستقبل كما يستقبل اصحاب آبار البترول . . مغفل ثرى . . كم خسر . . ربما أكثر من مائتى الف دولار . . تكاد تقترب خسارته على المليون . . وبدا يبتعد عن لعب القمار بعد أن أقنع نفسه أنها لعبة تقوم على الحظ لا على عبقرية الذكاء . . وهو لايكسب الا بذكائه لا بالاستسلام للحظ . . ولايهم ماخسره من ألاف الدولارات . . انه يستطيع أن يعوضها بعطية واحدة يقوم بها بعد أن يعود إلى مصر . .

ويعيش كما تعود . . كل نهاره يعمل كمقاول ولايرى الا من يحتاج اليهم عمله . . وابتداء من غروب الشمس يعيش البحث عن الشخصية العامة المشهورة . . خصوصا إذا كانت شخصية الفنان . . وقد عاد الى مصر واهم ما يشغله هو بناء شخصية الشاعر كاتب الأغانى . . ولكن كيف يصل بالأغانى التى كتبها الى هذه الشخصية . . كيف يصل الى وضع أغانيه على لسان المطربين والمطربات ويحرك الملحنين لوضعها في نغمات الموسيقى وكأنهم وهم يعزفون أغانيه ويغنونها يعزفون ويغنون له . .

إنه يعرف الاستاذ باهر مصطفى اشهر كاتب اغانى باللغة العربية وفي العالم العربي كله . . لقد التقى به مرات في الليالي التي يجمع فيها كبار الأدباء والفنانين . . وقد التقى بالاستاذ باهر وقال له كأنه يطلعه على سر أنه

كتب مجموعة من الأزجال يعتقد أنها يمكن أن تكون أغنيات ، ولكنه لايدرى كيف يعرضها على المطربين وعلى الملحنين . . وكيف يختار بينهم ، ، ويريد منه أن يطلعه ويقتح له الطريق ، .

ورد الاستاذ باهر وهو يرفع الكأس عن شفتيه :

ان كل مطرب أو مطربة لها لون خاص من الأغانى ، ويجب أن
 اقرأ أزجالك أو أسمعها لى حتى أقول لك من تختار لتعرضها عليه . .

واعتذر مهدى عن قراءة ازجاله له . . اقنع نفسه أنه يستطيع أن يشعر ولكنه لايستطيع أن يلقى الشعر . . كما كان المرحوم أحمد شوقى . . وجمع كل الأغانى التى كتبها وأعطاها مكتوبة للاستاذ باهر حتى يراجعها . . وكان يدعوه كل ليلة تقريبا ويوفر له كل مايوفر له سعادته ونشوته في لياليه . . ولكن الليالي تمر ، والاستاذ باهر يعتذر له بأنه لم يقرأ بعد أزجاله . . وقد تعمد مهدى بحكم معرفته باحتياجات السوق أن يقدم للاستاذ باهر كثيرا من الهدايا . . ان سوق الفن لايختلف في التعامل معه عن سوق المقاولات . . ولكن الاستاذ باهر لايزال يعتذر . . إلى أن قال له في ليلة :

انى اعرف آنك مشغول دائما بانتاج فنك .. وهى مشغولية لاتتيع لك الوقت لتقرأ أزجالى .. ولو تركت تفرغك لانتاجك الفنى للاهتمام بانتاجى أنا فان ذلك قد يكلفك خسائر فى رزقك . . فاسمح لى أن أعوضك عما يمكن أن تخسره . . ثم مد يده وناول الاستاذ باهر مجموعة من أوراق النقد . . الف جنيه كاملة . . وفى بساطة أخذ باهر المبلغ وهو يعد أوراق النقد ، ثم قال من خلال ضحكاته :

\_ يادوبك ثمن سطر واحد من أغنية تخطر على بالى . .

وبعد يومين جاء الاستاذ باهر يقول له وهو ينظر اليه في اشفاق مع ابتسامة كأنها ابتسامة ساخر:

 إن كلماتك تعبر عن مواضيع رائعة ، ولكن ينقصها كل ما يتطلبه الشعر أو الزجل أو الأغنية من أوزان ، بل وأيضا من حروف تتم بها الكلمات . .

وقال مهدى فورا ودون أن يناقشه فيما قاله كأنه يعترف فعلا بأنه لايعرف شيئا عن الأوزان:

\_ كن استاذى وصحع لى أوزاني . .

وقال الأستاذ باهر ضاحكا:

قد اكون استاذا في إطلاق اشعارى ، ولكن لم اكن أبدا استاذا في تصحيح اشعار الغير . .

وقال مهدى في استجداء :

ـ لاتعتبرنى من الغير . . اننا أصدقاء . . وكل صديق أستاذ على صديق أستاذ على صديقه . . انا أستاذك مثلا في المقاولات وأنت أستاذى في الشعر . . ولكن لن تكون أستاذا مجانيا ، كما أنى لايمكن أن أبنى لك بيتا مجانا . . وكل تعد له ثمنه . .

ثم قام من جانبه بسرعة ، وعاد اليه يحمل مبلغ الفين من الجنيهات . . وقال مبتسما في رجاء وهو يناوله أوراق النقد :

- صحح لى ولو اغنية واحدة تختارها مما كتبته . .

وقال باهر ضاحكا:

\_ كأنك تغريني بأن اصحح لك كل ماكتبته . .

ومر أكثر من أسبوع وعاد اليه باهر وجلس أمامه يلقى الأغنية التي اعدها له . . ومهدى مبهورا . . دهشا . . حائرا . . ان كل الكلمات التي

يسمعها ليست كلماته . . وكل الموضوع الذي تدور حوله الأغنية ليس له علاقة بأى موضوع كتبه . . وقال في حيرة :

- هل هذا هو شعرى بعد التصحيح ؟

وقال باهر وقد بدأ يضحك:

ـ إنه من وحى كلماتك . .

ولم يرد مهدى . . انها لايمكن أن تكون حتى من وحى كلماته ولكنه مد يده ليأخذ من باهر الورقة التى كتب فيها كلماته . . ولكن باهر ظل محتفظا بالورقة قائلا :

- كأنى كتبت أغنية جديدة لك :

وقال مهدى وقد بدأ ينظر إلى باهر كأنه يتفق معه على عملية مقاولات :

- كم تأخذ ثمنا للاغنية ؟

وقال باهر بلا مبالاة :

مدا يعتمد على من يشتريها . . كم يستطيع أن يدفع . . بل إنى أحيانا أعطى أشعارى مجانا ليغنيها مطرب جديد لايملك ما يدفعه . .

وظل مهدى محدقا فى وجه باهر . . لاشك انه يعلم انه مقاول ثرى ، وهو يعامله كأنه مقاول فن يتعامل مع زبون ثرى كما يتعامل هو مع الأثرياء . . انه يستطيع أن يقول لباهر ببساطة إنه عدل عن احتياجه لتصحيح ما يكتبه . . انها كانت مجرد لعبة يتسلى بها ، وأنه لايريد هذه الأغنية . . ولكنه أحس بارتباطه بالمشروع الذى بدأ فيه . . مشروع أن تكون له شخصية كاتب الأغانى المشهور . .

وقام صامتًا وابتعد في داخل البيت وعاد يحمل الفين من

الجنيهات . . انه يكون بذلك قد دفع خمسة الأف جنيه ثمنا لهذه الأغنيثم التي صححها له باهر . . لايمكن أن يكون ما يناله من بيع أغانيه أكثر من ذلك . . واخذ باهر المبلغ بلا فرحة . . وبلا كلمة شكر . . ولوى شفتيه كأنه بعلن خبية أمله . .

وقال مهدى كأنه يبدأ الخطوة الثالية :

- أي مطرب ترشحه لنعرض عليه هذه الأغنية ليغنيها . .

وقال باهر في برود ، وكانه لايريد ان ينزل إلى هذا المستوى :

\_ إنى اعتز بنفسى ، ولا اعرض الاغانى على احد ، بل يجب أن يأتى إلى المطربون ليستجدونى ، . فانتظر إلى أن يأتوا إلى واختار بينهم . . وطبعا ستعرف من أختاره . .

وبعد أسابيع قال له باهر:

لقد اخترت المطربة أنعام لتغنيها . .

وقرح مهدى . . إن المطربة أنعام ليست المطربة الأولى في مصر ، ولكنها مطربة معروفة لها جمهورها . . وبعد حديث طويل سأل باهر :

\_ هل اتفقت معها على الثمن الذي تدفعه ؟

وقال باهر وهو ينظر إليه بامتعاض:

- ای ثمن ؟

ورد مهدى كأنه يلومه :

- ثمن الكلمات . . حق مؤلف الأغنية . .

وقال باهر كأنه يتهمه بالجهل

- اننا لاناخذ ثمنا من المطربين والمطربات انما نكتفى بحق الاداء العلنى الذى يعود الينا . . ومحمد عبد الوهاب نفسه لايمد يده إلى أى مطرب أو مطربة يلحن لها . . ويكتفى بالآلاف التى تعود عليه من حق الاداء العلنى . . واذا كنت أنت قد دفعت لى أتعابى نظير اعداد هذه الأغنية فقد قبلتها منك لانك لست مطربا ، ولاأعرف كيف ستستغل كلماتى حتى اشاركك فيها . .

واستسلم مهدى ثم قال :

\_ ولكنى لا أعرف الست أنعام . .

وقال باهر في برود :

\_ سأعرفك بها . .

وبعد ايام حدد له موعدا ليزورا معا المطربة انعام . . واهتم مهدى بهذه الزيارة . . واختار اشبك بدلة ليرتديها . . لقد كان يتعمد دائما ان يختار افخم واشبك البدل والقمصان والكرفتات خلال جولاته في اوربا حتى يعرف بأنه أوجه واشبك رجل مصرى . . بل أنه اشترى مرة زيا مخصصا للعب الجولف رغم أنه لايلعب الجولف لجرد أنه زى غال أنيق . . ربما كان يتعمد أن يتغلب على عقدته النفسية تجاه أبيه الذى لايزال يظهر بالجبة والقفطان ، . والجلابية الحرير . . يريد أن يقول للناس أن المقاول يمكن أن يكون من الوجهاء . .

وقال الاستاذ باهر وهو يقدمه لأنعام:

- أن له الفضل في كتابة هذه الأغنية . .

انه لم يقل أنه مؤلف أو صاحب الأغنية . . وقد استقبلته أنعام في نوع من التعالى . . اعتبرته مجرد معجب من العجبين بأغانيها . . وكانت

وهي تتحدث عن الأغنية توجه حديثها كله إلى باهر وتتداول معه الكلمات وتحكي له عن الملحن الذي اختارته ...

وقد حاول بعد ذلك أن يوثق علاقاته بأنعام .. علاقة عمل .. ولكنها دائما متعالية تتجاهله .. وعندما قال لها مرة أنه مؤلف هذه الأغنية ضحكت كأنها تسخر من تفاهته . . وقد قدم لها كثير من الهدايا الغالية .. مرة أرسل لها سجادة عجمى .. ومرة أرسل لها خاتما يحمل قصا من الماس .. وكل ما استفاده هو أنها أصبحت أكثر ترحيبا به مع احتفاظها بالتعالى عليه .. وقالت له مرة :

ـ متى أحى لك حفلة . . الا تقيم حفلات في بيتك ؟

كأنها تريد أن ترد له هداياه بالتبرع له باقامة حفلة تغنى له فيها . . وقد فكر فعلا في اقامة حفلة كبيرة في بيته ولو أنه كان يتعمد دائما أن يبعد حياته الاجتماعية عن بيته . . يبعدها عن زوجته المتأخرة إبنة المقاول . . ولكن قبل أن يحدد موعدا الاقامة هذا الحفل . . أذيعت الاغنية . . ولكنه فوجىء وهى تقدم في الاذاعة بإلاعلان أنها أغنية من كلمات الاستاذ باهر مصطفى . . أن اسمه لم يذكر مع أغنيته . .

واندفع فى جنون المغتاظ يبحث عن باهر . . انه منذ اسابيع وهو متباعد عنه كأنه يهرب منه . . ولكنه استطاع أن يجده ويصرخ فى وجهه بالتليفون :

- این اسمی مع اغنیتی ؟

وقال باهر في برود :

لقد الحجت على انعام أن تضع اسمك ، ولكنها أصرت على
 الرفض . . انها تقول أن الأغنية كلها من كلماتي التي يعرفها الجمهور ،
 ولايمكن أن يصدق أنها كلمات شاعر أخر . . ثم أنها تريد أن تعتمد على

آسم شاعر معروف مشهور . . والحقيقة انى وجدت أنى استطيع أن أبيع اى شىء إلا أن أبيع اسمى من فوق كلمات اشعارى . . ولكن لنجرب أغنية أخرى لعلى استطيع أن أضع عليها أسمك . .

وصاح مهدى:

لا . . لا اريد ان ارى وجهك . .

والقى سماعة التليفون كأنه يشطب املا من أماله . .

ومضت آيام وهو مغتاظ من فشله . . ثم بدأ يهدأ . . لايهم ما انفقه على هذه الهواية التي طرأت عليه . . انفق الالاف . . ولكن الحمد ش . لقد وصل إلى عملية مقاولات جديدة تدر عليه الملايين . . ثم ربما كان اش يرعاه وهو يحرمه من نشر اسمه ككاتب أغاني . . هذا في صالحه . . فان الناس كان لايمكن أن تقدره كمقاول ، وهو يكتب الأغاني . . أن الفن لايدخل في تقدير رجال الأعمال . .

\* \* \*

ولكن طبيعته عادت تلح عليه ان يكون صاحب شخصية عامة مشهورة .. شخصية غانان أو أديب .. وبدأ يسائل نفسه .. لماذا لايكون كاتبا .. كاتب قصة .. إنه منذ صباه وهو يهوى قراءة القصص ويعيش كله فيما يقرأ حتى انه كان تلقائيا يحفظ بعضها كلمة كلمة خصوصا القصص البوليسية كقصص « روكامبول » و « أرسين لوبين » و « الفرسان الثلاثة » .. وله في الحياة الواسعة التي عاشها وطاف خلالها العالم عشرات الاحداث التي شهدها ويمكن أن يرويها في قصص .. ثم إن كتابة القصة ليست في حاجة الى دراسة الموازين أو الارتباط بالقافية ككتابة الشعر . . أي أنه يستطيع أن يكتب قصة دون أن يحتاج لمن يراجعها الشعر . . أي أنه يستطيع أن يكتب قصة دون أن يحتاج لمن يراجعها اله . .

وبدا يقضى كل اوقات فراغه فى كتابة قصة . . وكانت قصة بوليسية . . ومضت شهور ، وهو لايزال يكتب فيها . . وبعد ان انتهى منها استطاع ان يتعرف على الاستاذ ابراهيم المرجوشى الناشر وصاحب دار المستقبل للطباعة . . وقد أمضى فترة وهو يحاول أن يقيم صداقة خاصة مع الاستاذ ابراهيم بكثرة السهرات المرحة التى يدعوه إليها . . انه كرجل اعمال يعلم انه يجب اولا ان تقيم صداقة خاصة مع من تحتاج اليه حتى يسهل بعد ذلك التعامل معه . .

وبعد أن توطدت صداقته بالاستاذ ابراهيم . عرض عليه القصة التي كتبها ، وطلب منه أن يطبعها وينشرها ويوزعها له . . ووعده ابراهيم وأخذ منه أوراق القصة . . وإن كان قد فوجىء بأن مهدى يكتب القصة رغم أنه كان يتعمد اطالة الحديث معه عن الأدب والأدباء . .

ويعد أيام قال له الأستاذ أبراهيم وهو يبتسم له أبتسامة مفتعلة كأنه يتافقه :

\_ لقد قرات القصة ، انها فعلا قصة ممتعة . ولكنى في الواقع لا استطيع أن نطبع الا كتب الكتاب المشهورين . حتى لو كانت كتبا لقصص تافهة ، ولكن شهرة الكاتب تضمن لنا على الاقل استرداد قيمة التكاليف والا تكبدنا خسائر ضخمة . فأنت تعلم مدى ارتفاع اسعار الورق والحبر وأجور عمال الطباعة وقيمة استهلاك الالات . .

وقال مهدى وهو ينظر الى ابراهيم في استجداء:

- وماذا افعل وأنا أريد طبع قصتى في كتاب؟

وقال ابراهيم في بساطة .

- تحمل المسئولية وحدك . . على الأقل مسئولية الكتاب الأول - -

وقال مهدى في إلحاح:

وكيف أتحمل هذه المسئولية . .

وقال ابراهيم وهو ينظر إليه في اشفاق:

- تدفع قيمة تكاليف الطبع بما فيها ثمن الورق . .

وقال مهدى فورا:

ـ مستعد . .

وقال ابراهيم وهو لايزال مشفقا عليه :

- وتدفع كل المبلغ مقدما . .

وصاح مهدى:

\_ مستعد .

وقال ابراهيم وقد بدأت لهجته ترن كلهجة من يعقد صفقة :

- كم نسخة تريد أن تطبع من الكتاب ؟

وفكر مهدى برهة ثم انطلق في حماس كأنه يتباهى بنفسه :

\_ عشرة آلاف نسخة . .

ولم يقل ابراهيم أن المفروض أن يطبع من الكتاب الجديد ألف أو القا نسخة ، فأذا تم توزيعها يطبع منها أكثر في الطبعة الثانية . . ولكنه شد ورقة من أمامه ، وأخذ يسجل عليها بضعة أرقام ثم قال :

- ستضطر أن تدفع مقدما عشرة آلاف جنيه . . وإذا زادت التكاليف فستدفع طبعا فاننا لانستطيع ان نتنبا بالاسعار مقدما . .

وابتلع مهدى ريقه كأنه يهضم المفاجأة ، وكأنه لم يكن ينتظر أن يرتفع المبلغ الذي يدفعه إلى هذا الحد ، ثم قال بصوت خافت :

\_ سادفع . .

وطبع الكتاب بعد أن اختار مهدى الا يضع اسمه عليه . . أقنع نفسه بأن يختبىء حتى لايعلن صفته ككاتب قصة بجانب صفته كمقاول . . لم لا . . أن محمد حسين هيكل باشا كتب قصة ، زينب ، دون أن يضع عليها اسمه حرصا على مركزه كرجل سياسة . . ولكنه سيعرف بقصته كما عرف هيكل باشا . . وصدر الكتاب مكتوبا على غلافه بحروف عريضة . . بقلم الكاتب الكبير « إبن زمانه » . . سيعرف الناس قريبا أن إبن زمانه هو مهدى عبد الصمد . .

وقال له الاستاذ الناشر الاستاذ ابراهيم المرجوشي وهما يتحادثان معا في موضوع توزيع الكتاب:

ـ الحقيقة انها مسئولية معقدة . . فان المكتبات ترفض توزيع كتب من تأليف كتاب غير معروفين لانها تكلف مصاريف التخزين والعرض والاعلان دون أن يطمئنوا إلى كسب ولا حتى إلى استرداد النفقات . .

وقاطعه مهدى كأنه يعرف مقدما ما سينتهى اليه هذا الحديث:

كم تبلغ تكاليف التوزيع والاعلان . .

وشد الاستاد ابراهيم ورقة من امامه دون أن يتكلم ، وأخذ يكتب بضعه أرقام إلى أن قال:

- خمسة الاف جنيه على الأقل . .

ودفع مهدی . .

وقد مرت مدة اصبح بعدها يرى كتابه معروضا وراء زجاج المكتبات . وقرآ اعلانات صغيرة في بعض الصحف عن قصة الكاتب الكبير و ابن زمانه » . . ويتصل بالاستاذ ابراهيم بين وقت وآخر يسأله عن عدد النسخ التي بيعت . . ومرت شهور قبل أن يقول له «

۔ بیعت نسخة . .

ثم شهور اخرى قبل ان يقول له :

بیعت نسخة ثانیة . .

وكان قد اخذ لنفسه مائة نسخة وزعها على اصدقائه ومعارفه كهدايا مجانية . . ثم اخذ مائة نسخة اخرى وزعها ايضا مجانا . . ولكن الذين يوزع عليهم الهدايا لا يتحدثون عن القصة إلا إذا دفعهم إلى ابداء رايهم فيها . . وبعضهم يعتذر بأنه لم يقراها بعد وبعضهم يبدو منافقا منتهى النفاق فنما يبديه من راى . .

ومضت شهور طويلة دون أن يوزع كتابه أو يشتهر به ... وبدأ اليأس يزحف عليه حتى قرر ألا يكون كاتب قصة ولا كاتب أى كتاب . . وعندما قال له الاستاذ الناشر أنه مضطر أن يجدد دفع مصاريف التوزيع صرخ في وجهه :

كل من يحتفظون بنسخ من هذا الكتاب من حقهم أن يحرقوها
 أو يبيعوها كأوراق دشت لصناعة القراطيس . .

انه لم يفكر حتى في جمع النسخ والاحتفاظ بها إحتراما لها ...

ولايهم ما انفقه ليكون كاتب قصة . . إن عمليات المقاولات تزداد نجاحا . . وفيها العوض . .

إلى أن عرف المثلة السينمائية منار . .

عرفها في احدى السهرات التي يقيمها لأهل الفن والأدب . . وقد جاءت مع صديق من الأدباء ولم يبهر لمجرد تشريفها له فهى في الواقع ليست نجمة سينمائية مشهورة ولكنها معروفة . . ولم تظهر حتى اليوم في الغلام الا في الادوار الثانية واحيانا الأدوار الثالثة . . ولكنه بهر بها هي نفسها منذ راها . . انها تملك هذا النوع من الأنوثة والجمال الذي يجذبه دائما . وشخصيتها تجمع بين الجدية والوقار حتى انها تستطيع ان تدخل في مناقشات فنية جادة تبدو فيها كأنها تجمة براقة من نجوم الفن تدخل في مناقشات فنية جادة تبدو فيها كأنها تجمة براقة من نجوم الفن ممتازة . . ثم عندما تتفرغ لأنوثتها تكون من اقوى النساء اثارة وخبرة في الارتفاع بالرجل إلى منتهى متعته كأنها ترتفع به إلى السماء وتدخله معها الى الجنة . لعل شخصيتها هي تفس شخصيته . . فهو أيضا في منتهى الجدية بالنسبة لعمله كمقاول ، وفي منتهى التفرع للبحث عن متعته في حياته الخاصة . .

وتجاوبا وتفاهما منذ اللقاء الأول . . واصبح يقضى كل لياليه معها في بيتها . . وأصبحت هي التي تقيم السهرات التي تجمع الأدباء والفنائين في بيته الخاص الذي يسميه بيت الفن . . ولم يكن يدفع لها ثمنا لكل هذه الليالي التي تعطيها له . . ولكنه عرف بالصدفة ودون أن تتعمد أن تطلب منه أنها مديونة وأصبحت مهددة بالحجز عليها . . فتحايل عليها حتى قبلت أن يدفع عنها ديونها . ودفع خمسين الف جنيه . هذا أقل ما يقرضه الواجب عليه بعد أن أصبح رجلها . . وكان أخوها يحاول أن يسافر إلى أمريكا ليتم دراسته ، ولكنه لايجد مايوفر له دراسته . . وأخته متحسرة أم أن الشقة التي تقيم فيها منار ويقضى فيها لياليه معها شقة متواضعة ثم أن الشقة التي تقيم فيها منار ويقضى فيها لياليه معها شقة متواضعة لاتليق بها ولا تعجبه هو شخصيا . . فاشترى لها شقة ف مدينة المهندسين وزحمها بكل الاثاث الذي تختاره بذوقها . . لقد أصبحت غرفة المهندسين وزحمها بكل الاثاث الذي تختاره بذوقها . . لقد أصبحت غرفة

النوم التي تضمهما كأنها ركن من متحف عالى . .

إنه منذ التقى بها وهو ينفق الكثير من أمواله حولها . . ولكن . . ان واجب الرجل يدفعه إلى أن يضع المراة في مستوى الحياة الذي وصل اليه . مستوى أصحاب الملايين . . وماهو الحب . . انه تبادل تحمل المسئولية بينه وبينها . . الرجل يحمل مسئولية المراة . . والمراة تحمل مسئولية الرجل . . وهو لاشك يحبها . .

وقد دفعه الحب الى اكثر . . فهى دائما تشكو له من متاعب عملها فى السينما . . ان كل الأبواب تغلق فى وجهها لأن كل منتج يطمع فى الوصول الى جسدها . . وهى ترفض لأنها متفانية فى الإخلاص له . . وبدا يسائل نفسه لماذا لاينتج فيلما لها على حسابه . . لم لا . . ان زعيم الاقتصاد المصرى طلعت حرب قام ببناء الفن السينمائي والمسرحى بأموال بنك مصر . . فليبدا هو ببناء منار كنجمة سينمائية وبعدها يستكمل بناء الفن المصرى كله . .

وبدأ يدفع لانتاج فيلم سينمائى . . والواقع انه لم يكن يتصور ان يدفع كل هذه المبالغ . . انه لم يدرس عملية الانتاج حتى يتأكد من قيمة مايدفعه هنا وهناك . . ولعل منار وهى التى تعتبر مسئولة عما يدفعه مضطرة أن تستسلم لكل مايطلبه المسئولون عن انجاح الفيلم حتى يبذلوا أكثر في انجاحها . انه يدفع حتى للصحف والمجلات التى تنشر صورة منار ، والصحفيين الذين يكتبون عنها . . رغم أن ما ينشر لايحمل صورة الاعلان . . ورغم ذلك يجب أن يتحمل . انه مشروع كبير . . وفي كل مساء ينتهى من عمله يذهب إلى منار في الاستدبو . . ويستقبل هناك بترحاب واحترام كبير . . وكان يهنا بمتعته وهو داخل الاستدبو يتفرج على ما يجرى فيه . . إلى أن قالت له منار في ليلة وقبل أن يضمهما الفراش . .

- أصبحت لا أحتمل كلام الناس عنى وعنك . .

وقال في دهشة :

ماذا يقولون ؟

وقالت وكأنها تهم بالبكاء:

انهم لايعترفون بى كفنانة . . أنا مجرد عشيقة لرجل يرضينى بأن
 ينتج لى فيلما . . .

وقال في حيرة كأنه لم يكن يحسب حساب كلام الناس . .

وكيف نسكتهم عن الكلام . .

وقالت وهي تسقط وجهها بين كفيها ودموعها تنهمر على خديها:

 ليس هناك الا أن نتزوج . . ان الكلام عن زوجة غير الكلام عن عشيقة . . ولعلى أطلب المستحيل . .

واحتضنها بين ذراعه وقال وهو يضحك كأنه يخفف عنها:

ـ نتزوج پاحبيبتي . .

وتزوجها فعلا . . ونشر خبر الزواج في الصحف وعرفه كل من هرفونه . .

ولم يسال عن زوجته الأولى . . لقد قال لها أن من حقها أن تطلب الطلاق ، وأما أن تعيش زوجة مهجورة . . وقد ترك لها البيت هي وأولادها وأصبحت كل حياته في البيت الذي اشتراه وأثثه لمنار .

ولكن احداث احاسيسه تتغير منذ تزوج .. انه لابطيل الطلال نوجته في حرية اتصالها بالرجال .. من يدري ماذا ببنها وبين هذا المخرج ، أو هذا الممثل أو هذا الكاتب .. أن احاسيس الروح تخالف عن الحاسيس العشيق . . ولكنه يصمت ويتحمل وكلما اختلف مع المحاسيات العشيق . . ولكنه يصمت ويتحمل وكلما اختلف مع المحاسيات العشيق .. ولكنه يصمت ويتحمل وكلما اختلف مع المحاسيات

معها في نقاش كأنه معركة . . استطاعت دائما ان تسكته . . أو هو الذي يعود ويستسلم ويسكت . .

والأكثر من ذلك أنه بدأ يلاحظ أن كل من تجمعهم به أعماله كمقاول يستقبلونه وبين شفاهم ابتسامات ساخرة أو مشفقة . . وبعضهم يهنئه بزواجه من منار وهو يضحك . . ثم بدأ يلاحظ أنهم يترددون كثيرا قبل أن يقبلوا العمل معه والاتفاق على الصفقات . . وقد بدأ يبذل مجهود أكبر في اقتاعهم بالتعامل معه بعد أن كان يحوز أكبر تقدير وثقة بين المقاولين . .

وانتهى الفيلم . . وعرض ف دور السينما . . وفشل فشلا ذريعا . . لقد حاولت منار أن تقنعه بأن الأفلام تحتاج الى عرضها مدة طويلة تصل الى سنوات قبل أن تحقق أرباحها . . ولكنه اقتنع بان هذا الفيلم لن يحقق له أى ربح ولن يسترد أبدا شيئا مما أنفقه عليه . . لقد أنفق مبلغا طائلا . بين مائتى الف . . ثلثمائه الف . . قد يصل ماخسره الى نصف مليون بين مائتى الف . . ثلثمائه الف . . قد يصل ماخسره الى نصف مليون بخيه . . كيف يستطيع أن يعوض هذه الخسارة من عمليات المقاولات وقد بدأ يفقد الثقة من التعامل معه كمقاول . . أنهم لايريدون أن ينسوا أنه تزوج هذه المرأة . . منار . . وهذا المجتمع الذي يجمع أصحاب الملايين من كبار المقاولين ورجال الأعمال ، يعترف للرجل فيه بأن يمتع نفسه بأى امرأة مهم كلفته متعته . .

وكلما وصل الرجل منهم الى امراة صعبة كان من المستحيل الوصول اليها قدره هذا المجتمع اكثر ورفع فوق راسه العلم كأكبر واشطر واحد بينهم . . اما إذا تزوج واحدة من تلك النساء فهو يسقط مباشرة إلى حضيض هذا المجتمع . . ان الزواج غير ممارسة المتعة . .

ماذا يفعل حتى يسترد قيمته كمقاول ويعوض ما كلفته مناز من خسائر؟!

وقاده تفكيره الى أنه يجب أن يهجرها . . أن يطلقها . . ولعله كان قد

شبع منها حتى بدأت تتخم حياته . . وطلقها بعد أن دفع لها مبلغا كبيرا حتى يسكتها عنه ولاتقدمه للمحاكم . .

وعاد إلى بيته وزوجته وأولاده . واستطاع أن يسترد قيمته كمقاول . ولكن مع السنوات بدأت طبيعته تعود وتثير فيه أمنيته بأن يكون شخصية عامة مشهورة . . شخصية أديب وفنان . .

ومن يدري ؟ !



## المحتويسات

| مطبسوعات                                                |        |  |
|---------------------------------------------------------|--------|--|
| مركز الأهــرام للترجمـة والنشر                          | الصفحة |  |
|                                                         | T.     |  |
| ■ كتب للأطفال والنشء ﴿                                  | *1     |  |
| ● في مجال العلوم:                                       | 0.     |  |
| ١ ـ الموسوعة العلمية الأولى للاطفال                     | 95     |  |
| ( نرجمة : د . محمد أمين سليمان )                        | ٧.     |  |
| ۲ ـ طرائف والت ديزني بالكومبيونر                        |        |  |
| (ترجمة: د. أيمن الدسوقي)                                | AT     |  |
| ٣- سلسلة علماء العرب:                                   | 14.    |  |
| <ul> <li>ابن النفیس</li> </ul>                          | 101    |  |
| ( مكتشف الدورة الدموية الصغرى )                         | 144    |  |
| <ul> <li>٥ ابن الهيشم (عالم البصريات)</li> </ul>        | 171    |  |
| <ul> <li>٥ البيروني (عالم الجغرافيا الفلكية)</li> </ul> | 101    |  |
| ( سليمان فياض )                                         |        |  |
| <ul> <li>في مجال التربية البدنية والرياضية:</li> </ul>  |        |  |
| <ul> <li>٤ - موسوعة جوفي الرياضية :</li> </ul>          |        |  |
| <ul> <li>السباحة والغطس .</li> </ul>                    |        |  |
| O الألعاب الأوليمبية .                                  |        |  |
| <ul> <li>ألعاب الأطفال .</li> </ul>                     |        |  |
| (ترجمة: نه ب المستكاوي)                                 |        |  |

٥ ـ الوان الوان

| _كانت صعبة ومغرورة           | 1  |
|------------------------------|----|
| _ أحـلام ابن الشحـــاذ       | *  |
| دنسائم وهو صساح ، ،          | ٣  |
| ـ نوع آخر من الجنون ٠٠٠      | ٤  |
| _ راس غـــير راســـى ، ،     |    |
| _هــو والحمــــار            | 7  |
| _ وفشلت في الطريق الآخر      | ٧  |
| _ الطــريق الأقـــرب         | ٨  |
| _وكانـه مـــات               | ١. |
| ١ _ ارى امى معلقة في اذنيك   |    |
| ١ - البحث عن الشخصية الأخسرى | 1  |
|                              |    |

ر حسين أبو زيد )